# د. إبراهيم بيضون

# عبد الله بن سبأ

اشكالية النص و الدور الاسطورة

لمحافَّة (طِخْفُة بمحَغْظَتْ رَسِّجَلْمَ الطبعَثة الأولى ١٤١٧ هـ-١٩٩٧ م

وكارُ لا لور التي العِرَائِي

سَيْرُفَتُ - لَبِسَنَانَ - صَرِبُ: ٢٤/٢٤ - هَـاتَفَ: ٣٤٨٢٨ خيليوي: ٢/٨٩٠٨٠ - فاڪش: ٢٠١.١٩

## الإهداء

إلى الذين رأوا الحقيقة بقلوبهم وسطع نورها في العقل .... الذين شهروا سيفاً تحت لوائها و غمسوا في حبرها قلماً .... أرفع إلى مجد كلمتهم هذا الكتاب.

#### مقدمة

كان وقت غير قصير يمر ، و التاريخ لا يشكل سوى هامش في اهتمام النخبة التي دأبت على دراسة الإسلام قرآناً و حديثاً ، دون أن تكون السيرة النبوية مندرجة حينذاك في أعماله ، بقدر ما كانت دوافعها دينية ، تتوخى في الأساس إبراز شخصية الرسول النموذج و القدوة في حياة المسلمين . و لم يكن ذلك ناجماً عن قصور في الوعي التاريخي حارج هذا السياق ، و لكن النخبة تجنبت في ذلك الوقت ، الخوض على نطاق واسع في أخبار ليست لها هالة "الأحاديث" و لا تتمتع بدقتها ، و بالتالي تفتقد إلى ضوابطها و كل ما يجعلها خارج دائرة الشك لدى "المثقف" الملتزم بالإسلام .

على أن التاريخ و قد أخذ يستقل بصورة ما عن علوم الدين ، دون أن يتحرر من رؤيتها و منهاجها ، ظلت صورته يكتنفها الغموض ، ربحا لأن حرية المؤرخ في تتبع أخباره لم تكن متاحة على النحو الذي تيسر له من قبله إبان اهتمامه بعلوم القرآن و الحديث . بالإضافة إلى ذلك فإن مهمته في هذا المجال ليست خالية من الخطر ، انطلاقاً من حالة يجسدها

التاريخ أو يتفرد بها ، وهي التي ربما كان ابن خلدون من ابرز المغامرين على ساحتها ، إذا توقفنا عند وصف ((لاكوست)) له بأنه "خالق علم أساسي و خطر ، ألا هو التاريخ" . فما بين الحقيقة و نقيضها قد لا تكون هوة عميقة تفصل بينهما ، وهي مسافة نسبية في مطلق الأحوال . على أن الصراع يبقى قائماً و المؤرخ لابد له من الخوض فيه ، ليس كطرف على مساحته ، ولكن محاولة البحث الدائبة عن الحقيقة ، تبقى في طليعة همومه ، و هي التي تقوده وراء الضوء في دهاليز النص التاريخي وشعابه ، هذه الحقيقة التي رأى ابن خلدون نفسه أنها قوة "لايقاوم" سلطانها"، أما نقيضها فهو باطل " يقذف بشهاب النظر شيطانه".

ولكن ابن خلدون - وقوله يجسد رؤية مثالية في الفكر التاريخي - قد يكون من الصعب تعميم قوله على مساحة الحدث كافة ، برغم المرجعية التي تبقى للعقل . فالخطر الذي تهيّب المؤرخون الأوائل الاقتراب منه ، ليس مثله الذي يعيق المؤرخ اليوم ، أو يتردد في ركوبه لاستشراف ما أحجم الأسلاف عمداً عن ذكره ، أولئك الذين دونوا أخبارهم و كثيرٌ منها كان ما ينزال ساخناً ، مما جعلهم في بعض الاحيان طرفاً فيها ،

۱ العلامة ابن خلدون ص ۲۱۲

۲ مقدمة ابن خلدون ص ۳

المكان نفسه

منحازين للمواقع التي حملوا رؤيتها بوعيهم و إحساسهم، و دائماً في ظلّ حركة تواصليه مع الماضي الحاضر جلياً في زمانهم .

خلافاً لذلك فإن المؤرخ الموضوعي ، ليس معنياً بالتحوال وراء حدود النص "البارد" أو الاحتكاك بمشاعر صاحبه، ولكن من صلب مهمته ، تفكيك عناصر هذا النص من دون العبث فيه ،و الوصول من خلال قراءة نقديه له إلى رؤية اكثر مقاربة للحقيقة التاريخية . فلا سبيل في النتيجة سوى اقتحام الخطر و هذا من طبيعة المؤرخ و صميم دوره ، الا إذا كان عازفاً عن الإبحار مكتفياً بالمكوث على الضفاف . "لا توقف إذاً -كما قال الصديق ، الكاتب ، المبدع طلال سلمان '- لا محطة نهائية له (المؤرخ). الجزئيات فضاء بلا نهايات ، و عليك إعادة تجميع المتماثل والمتناقض لتكوين صورة أوصور تعيد تجسيد اللحظة و النظام " ".

و لعله من هذا الباب بالذات يصّح الدخول في موضوعة عبد الله بن سبأ ، المتداخلة في خطوط الحدث - الفتنة ، الأشّد خطورة في مسار التاريخ الإسلامي. و صاحب هذه الشخصية ، و إن تجّنب الدارسون حتى وقت متأخر ، البحث مباشرة في ملابسات دورها و مؤثراتها الفعلية في متغيرات المرحلة ، تفرّد بذكره إخباري معروف هو سيف بسن

ا صاحب ورئيس تحرير جريدة السفير

٢ جريدة السفير ( ٢٢ / ٢ / ١٩٩٦ )

عمر التميمي ، دون أن يأخذ بروايته سوى مؤرخ من الكبار المكرّسين ، وهو أبو جعفر الطبري . ومن هنا تبدأ فصول أكثر المسائل تعقيداً في هذا التاريخ ، إذ أن صاحب" الرسل و الملوك" المتميز بحيطته ، وهو الفقيه أساساً، أورد هذه الرواية دونما تشكيك أو ما يقاربه بها، مخالفاً ما لجأ إليه أحياناً قليلة في تاريخه الطويل. و لعل الباحث لا يجد من هذا المنظور سوى التعامل مع نص قائم ، اعتمده مؤرخ رصين مثل الطبري ، و لكنه انطلاقاً من نقاط ضعف بارزة في الرواية ، تخالجه الشكوك في تفاصيلها قاطبة ، حيث الطريق اليها ملئ بالألغام ، و السير في شعابها محفوف بالخطر".

و على الرغم من دخولي مُبكراً و على مستوى مكثف ، حلبة هذه المرحلة ، فقد أعرضت عن التوغل في الموضوعة "السبئية" ، انطلاقاً من خلل واضح في الرواية وعدم اتساق مع المناخ العام المندرجة فيه . و لكن حدث مؤخراً أن مجلة فكرية جديدة ، كلفني المشرفون عليها بدراسة في هذا الموضوع ، فلم أر بداً - وقد استجبت للأمر - أن أخوض فيه و أستعيد قراءته دون أن تغيب عن البال صعوبة المهمة و دقتها و خطورتها.

وبالعودة إلى مصدر الرواية في تاريخ الطبري ، وحدتني مصطدماً بضحالة المادة التي جاءت مبعثرة في سياق السنوات الثلاثة و الثلاثين والخامسة و الثلاثين للهجرة . و اختصارها أن يهودياً من صنعاء (اليمن) اعتنق الإسلام في هذا العهد و أخذ يدعو لرجعة النبي و الوصية لعلي ، منتقداً بقسوة الخليفة و مندداً بسياسة الانحراف لإدارته . فالتقى من هذا المنطلق بشخصية صحابية (أبو ذرّ الغفاري ) ، كانت تقوم بحركة في هذا الاتجاه ونسبت إليه (إبن سبأ) الرواية ، تشكيل دعوة سرية امتدت من البصرة إلى الكوفة ،فالشام و مصر حيث انخرط فيها عدد من كبار المسلمين كان بينهم أبو ذرّ و آخرون من الصحابة والقيادات البارزة في المرحلة .

هذه الرواية التي لم يشارك الطبري فيها معاصروه من المؤرخين. المكرسين ، إنما يتجلى ضعفها الأساسي في هذا التفرد، علماً بأن هؤلاء رووا سيرة عثمان بتفاصيلها ، دون أن يكون ما ذكره "المسعودي" عن ظهور يهودي مشعوذ في إحدى قرى الكوفة له علاقة بالحركة السبئية. وفي ضوء ذلك ، فإن المقارنة التي هي من أبرز العناصر في الكتابة التاريخية تصبح معدومة في مثل هذا الموضوع حتى لدى الطبري نفسه الذي من عادته إيراد عدة روايات عن الحدث الواحد . و إذا استثنينا ابن الأثير وهو مؤرخ متأخر ، نقل رواياته حتى نهاية القرن الثالث عن الطبري - وهو مؤرخ متأخر ، نقل رواياته حتى نهاية القرن الثالث عن الطبري -

اقتبستها أيضاً من هذا المكان ، ولكن في سياق التصنيف للفرق الدينية، ومنها السبئية منسوبة إلى مؤسسها عبد الله بن سبأ.

وكانت هذه الرواية ما تزال متداولة من جانب فريق يقبلها من المؤرخين ، انطلاقاً من رؤيته الدينية التي ربما تتوّحد فيها النظرة إلى الخليفة "الشرعي" مع "شرعية" النص التاريخي، وفريق آخر له اجتهاده في النظرة إلى الاثنين ، و ينطلق من ثوابت أساسية في هذا الجال. و لم تخرج إلى مستوى الجدل إلا في النصف الأول من هذا القرن ، حين تعرض لها الكاتب الكبير طه حسين في دراسته القيمة "الفتنة الكبرى". ولعله هو الذي كان ابن خلدون موضوعاً لأطروحته في الدكتوراه و استنار بفكره في اعتماد العقل طريقاً إلى الحقيقة ، كانت له ريادته في إعادة قراءة في اعتماد العقل طريقاً إلى الحقيقة ، كانت له ريادته في إعادة قراءة الخركة السبئية و إخضاع صاحبها أو دوره لعملية نقد صارمة أوصلته في النهاية إلى الشك بوجوده ، فاتحاً بذلك الباب أمام قراءات مشابهة إلا أنها لم تبلغ مستوى قراءته في الملاحظة و التحليل و الاستنتاج.

و الواقع أن وقتاً غير قصير مر على هذه الدراسة قبل أن تُحدث. تغييراً فعلياً في منهج الكتابات التاريخية حول هذه المسألة، إذ بقيت النظرة بصددها محكومة بالتراكم القائم على الرواية . و لكنها أخذت في ستينات القرن تحرك الحوافز لإعادة القراءة في هذا الموضوع ، ابتداءً بالمؤرخ السيد مرتضى العسكري الذي دفعه الاهتمام به إلى إحراء تقويم شامل لمجمل

روايات سيف بن عمر ، و منها روايته عن عبد الله بن سبأ في كتاب يحمل اسم الأخير و "أسطورته". ولا نريد استباق الأمور هنا للحديث عمّا أضافه العسكري إلى هذه المسألة ، تاركين ذلك إلى حينه في كتابنا . على أن الدراسة التي و ضعها مؤخراً هشام جعيط عن "الفتنة" ، وما انطوت عليه من نظرة - على اقتضابها - إلى الموضوعة السبئية، ما يجدر التنويه به ، وهي صادرة عن قراءة نقدية وواعية .

ويبقى في النهاية أن هذا الكتاب لم يكن الهدف منه الدخول في جدل حول الداعية السبئي، سواء كان شخصية واقعية أم اسطورية ، و إنما هو محاولة قراءة جديدة ، حدثاً ودلالة ، داخل النص التاريخي وزمانه ، ذلك الذي تبقى العلاقة معه هي الأساس ، وليست شخصية "البطل" التي تصبح ثانوية في ركوب " الخطر" ، حيث لا تنتهي معاناة المؤرخ.

# القسم الأول

عبد الله بن سبأ الحدث والدلالة

## الاسر ائيليات

تندرج حركة عبد الله بن سبأ فيما يُعرف بالإسرائيليات في التاريخ الإسلامي ، و التي كانت تجلياتها في يشرب ، حيث تداول اليهود - أو قيل ذلك - أخباراً عن ظهور قريب لنبي، و أخذوا يتوعدونه و يهددون من يعتقد به . فكانوا - حسب رواية الطبري - إذا حرى حديث بينهم و بين العرب ( الأوس و الخزرج ) قالوا لهم : إن نبياً قد أضل زمانه ، نتبعه و نقتلكم معه قتل عاد و إرم الله .

ولعل حديث الاسرائيليات كان أحد الموضوعات البارزة التي أولاها عناية كبيرة الاخباريون المسلمون إلى جانب اهتمامهم بسيرة الرسول. فكان من روّادها كعب الأحبار و هو عالم كبير من يهود اليمن عاصر دعوة الإسلام و لكنه تأخر في الانضمام اليها حتى خلافة أبي بكر ، أي بعد رسوخ هذا الدين و انتشاره على مساحة واسعة خارج شبه الجزيرة العربية ، واصبح حينذاك مرجعاً للأخبار لما قبل الإسلام ، فقد تتبع بعض هؤلاء الإخباريين بشغف الفترة السابقة على الإسلام ، في محاولة منهم

<sup>&#</sup>x27; - تاريخ الطبري ج ٢ ص ٢٥٤

۲ سهيل زكار ، التأريخ عند العرب ص ٣٤

لربط الحاضر بالماضي ، وما يمكن أن تضيفه في التعرّف على الظروف والعوامل المؤثرة في العقيدة ، المتصلة جذورها بالحنيفية.

كان كعب الأحبار - و قد ظلّ مشكوكاً بإسلامه - أوّل المروّحين للإسرائيليات على نطاق واسع ، مما جعل الأخيرة تتخذ ذلك الحيّز في الروايات التاريخية العربية . و ثمة من يرى أنه بحرّد انتهازي ركب موجة الإسلام ، و لم ينفك مستخدماً ذكائه للطعن في "سلفية" اللين و إظهار ما لليهود من معرفة واسعة بالغيبيات . حدث ذلك او شئ منه في عهد عمر بن الخطاب ، الذي تنبّه لما يضمره اليهودي المخضرم ، فيروي الطبري أن الخليفة عندما أراد إقامة المسجد في بيت المقدس بعد فتحها ، استدعى كعباً وسأله : "أين ترى أن نجعل المصلى ؟ فقال إلى الصخرة ، فقال (عمر) ضاهيت والله اليهودية يا كعب ... بل نجعل قبلته صدره ..

وعندما توعد أبو لؤلؤة الخليفة عمر ، كان كعب حاضراً بدوره "المشبوه "مضفياً على الحادثة مسحة "توراتية" تذّكرنا بتلك الأجواء التي سبقت هجرة النبي إلى المدينة . و في هذا السياق يروي الطبري ، أن كعباً جاء الخليفة في اليوم التالي فقال له " يا أمير المؤمنين اعهد فإنك ميت في

السلفية هنا بمعنى الابداع و الريادة . انظر لسان العرب ج ٩ ص ١٥٨

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> الطبري ج ۳ ص ۲۱۱

ثلاثة أيام. قال عمر: و ما يدريك ؟ قال اجده في كتاب الله عز و جل التوراة: قال عمر: الله أنك لتجد عمر بن الخطاب في التوراة ؟ قبال اللهم لا، ولكني أجد صفتك و حليتك و أنه قد فني أجلك " . و علي ، الرغم من أن احداً لم يأخذ بصحة أقوال كعب في المدينة ، فإنه على ما يبدو لم يكن بعيداً عن التهمة بأنه ضالع بصورة ما في عملية الاغتيال ، مما دفعه ربما بسبب ذلك الى الخروج من الحجاز و الانزواء في حمص . ولكن الملف برمّته طوي بأمر من الخليفة الجديــد ، لأن التحقيـق لــو فُتــح لطال شخصيات كانت لها مصلحة في غياب الخليفة القوي ، و همي التي ألمح اليها عبيد الله بن عمر ، بعد قتله ثلاثة اعتبرهم ضالعين مباشرة في الاغتيال قائلاً: " والله لاقتلن رجالاً ممن شرك في دم أبي، " يعرض بالمهاجرين و الأنصار" حسب الرواية التاريخية . و كان علمي قـد طـالب بإحراء محاكمة للمتهمين ، بمن فيهم ابن الخليفة السابق ، ألا إن ذلك لقى معارضة من " بعض المهاجرين" فضلاً عن عثمان الذي حسم الأمر على الطريقة "الأموية"، حين تحمل دية القتلي من ماله الخاص. ".

ا الطبري ج٤ ص١٩١ ا

<sup>&</sup>lt;sup>ا</sup> زكار المرجع السابق ص ٣٤

<sup>&</sup>lt;sup>٣</sup> جفينه و الهرمزان و انية أي لؤلؤة . الطبري ج٤ ص٣٣٩

المكان نفسه

<sup>°</sup> الطبري ج٤ ص ٢٣٩

ينطوي كعب الأحبار بعيداً عن الاضواء في "منفاه" ، ولكن مدرسته ظلت قائمة تجذب اليها أولئك الذين أغراهم الدحول إلى عالم الأساطير و البحث في التاريخ المجهول لما قبل الإسلام . و قبل موته نُسب له القـول في مجال التنبؤ: "لن يملك أحد هذه الأمة ما ملك معاوية " ال يملك أحد تصدى لهذه المسألة بشكل حاص ، الاحباريون اليمنيون الذين و حدوا في الاسرائيليات مادة خصبة للتعرف إلى تاريخ بلادهم القديم . ومن أبرز هؤلاء: وهب بن منبه و عبيد بن شريه في القرن الأول الهجري ، إذ راكم كلاهما وبدافع التعصب لموطنهم - كما يعتقد الدوري - أحباراً عن تاريخها هي عبارة "عن مزيج من القصص الشعبية و الاسرائيليات ، و حاولوا بذلك تمجيد عرب اليمن ، بأن نسبوا إليهم أجحاداً في الحرب و الصنعة و اللغة و الأدب و حتى في الدين ليدلُّلوا على انهم سبقوا عرب. الشمال في أمجادهم أو أنهم لا يقلُّون عنهم في ذلك" ٢.

و قد تمتع عبيد بن شريه بشهرة خاصة في هذا الجال، لاسيما و أنه عمر طويلاً و عاصر معاوية بن أبي سفيان الذي كان له شغف بسماع قصص التاريخ، " ويستمر - حسب رواية المسعودي- إلى ثلث الليل في أخبار العرب و أيامها و العجم و ملوكها و سياستها لرعيتها و سير ملوك

السيوطي ، تاريخ الخلفاء ص ١٩٥

<sup>&#</sup>x27; عبد العزيز الدوري ، بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب ص ١٥

الأمم و حروبها و مكايدها ... و غير ذلك من أخبار الأمم السالفة ". وغالباًما استدعى معاوية عبيداً ليحدثه بمثل هذه الاخبار التي كان كثيرها علىما يبدوملفّقاًويدخل في نطاق الاساطير أكثر من الواقع .

وهكذا يدخل الفكر اليهودي عبر التاريخ الى تراث العرب، فيشكّل مادة أساسية في أخبار المرحلة السابقة على الاسلام. وكان أكثر من رُوِّج له في ذلك الوقت المبكر الذي شهد بدايات التكوين التاريخي، وهب بن منبه، وهبو وُلد لأم عربية في اليمن، ألا أن الغموض يحيط بنسب أبيه، إذ يرى المؤرخ زكّار بأنه يتحدر من "الأبناء" الفرس و ربما اعتنق اليهودية في ولكن وهباً سارع الى الانخراط في الاسلام، و توصل الى أن يكون " من خيار التابعين ... ومات وهو على قضاء صنعاء "كما حاء في تصنيف ياقوت الحموي له "، و الذي و صفه أيضاً ، بأنه الصاحب القصص.... كثير النقل من الكتب القديمه المعروفة بالاسرائيليات في أو على الرغم من اتخاذ سيرة الرسول حيزاً ما في أخبار بالاسرائيليات في أو على الرغم من اتخاذ سيرة الرسول حيزاً ما في أخبار

ا مروج الذهب ج٣ ص ٣١

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> سهيل زكار ، المرجع السابق ص٣٦

معجم الادباء ج١٩ ص ٢٥٩ - ٢٦٠

ع المصدر نفسه ج١٩ ص٢٥٩

وهب ، الا أنه اهتم أساساً - شأن عبيد بن شربه - بتاريخ اليمن ، دا جاً الكثير من الاسرائيليات بالأساطير العربية القديمة عنه أ .

ولاشك أن تأثير الاسرائيليات ظلّ واضحاً ، و لوقت غير قصير ، في الأعمال التاريخية للعرب المسلمين ، حتى إذا كان عصر المؤرخين الكبار في القرن الثالث الهجري ، بات من المألوف في منهاجهم ، و ضع مقدمات لتواريخهم تتسع لقصص الانبياء السابقين ، وهو ما يندرج أيضاً في باب الاسرائيليات ، كما يتجلى على الخصوص لدى كل من اليعقوبي والطبري . و على هذا النحو سار المؤرخون في القرون التالية ، فحاءت مقدماتهم مزد همة بأخبار الأمم القديمة ، لاسيما أخبار بسي اسرائيل.

وإذا كان المؤرخون الأوائل ، في انكبابهم على التأريخ للاسلام ، قد رأوا أن عملهم لا يكتمل الا بالعودة الى ما قبله ، فإن موجة الاسرائيليات - ربما عن غير قصد - لم تعدم تأثيراً في أخبارهم ، لاسيما تلك التي يشوبها تلفيق عن حركات المعارضة. و ليس بعيداً أن تكون شخصية

<sup>ٔ</sup> شاکر مصطفی ، التاریخ العربی و المؤرخون ج۱ ص۱۳۸

۲ المكان نفسه

<sup>&</sup>quot; تاریخ الیعقوبی ج۱ ص ۲۶ و ما بعدها

أ تاريخ الرسل و الملوك ج١ ص٢٧٢ و ما بعدها

عبدالله بن سبأ من ضمن ما لفقته الروايات التاريخية ، في سياق الدفاع عن الشرعية الممثلة بالخلافة ، و التي كان المؤرخون عموماً يدورون في فلكها و يرون أنها رمز وحدة المسلمين ، كائناً من كان القائم بأمرها . و هي مسألة لا تعدو المنهج في النهاية ، لأن المؤرخ محكوم بالنص ولاسبيل أمامه سوى الالتزام به، ولكنه انطلاقاً من الخبرة وما يتمتع به من ثقافة تاريخية ، فضلاً عن النظرة النقدية التي يتوصل اليها ، يستطيع ، ومن غير صعوبه التمييز بين الروايات ، شأن الذين حققوا في أحاديث الرسول فنبذوا الكثير مما ليس مقبولاً منها . و الشك يصبح هنا من واحبات المؤرخ ، دون ان يكون غير وسيلة لاكتناه الحقيقة التاريخية ، لأن الاستسلام للنص معناه الاصطدام بمنطق الحدث الـذي خضع لاعتبارات ربما مست الجانب الموضوعي فيه .

و ليست رواية عبد الله بن سبأ وحدها مما يثير الريب لدى المؤرخ الذي يجد نفسه احياناً أمام أحداث ليست خالية من الصنعة أو من تدخيل العنصر الخيارجي فيها ، على نحو يخل بالانسياب في مسار المرحلة . ونتوقف هنا بشكل خياص عند حادثة " فلورندا" التي يبدو أنها

أ هي ابنة خوليان حاكم سبته الذي ارسلها الى بلاط الملك لذريق ( رودريك ) في طليطلة
 للتأدب بآداب الملوك . فبهر جمالها الملك الذي اعتدى عليها ، مما اثار حقد خوليان الذي اتصل

مدسوسة من المؤرخين الأسبان، كأحد العوامل التي مهدت لفتح بلادهم ، دون أن يكون لها من هدف سوىتشويه الانجاز الذي حققة العرب المسلمون في اسبانية.

وهكذا تسرّبت إلى الفكر التاريخي العربي المؤثرات اليهودية، مؤدية الى تراكم الأساطير و الغيبيات فيه ، دون أن يقتصر ذلك على الحقبات السابقة على الاسلام ، ولكنها انعكست بصورة ما على أحداث بعده ، لم تخل أخبارها من نفس أسطوري . ولم يتنبّه المؤرخون من أقطاب المدرسة الحديثة كثيراً إلى هذه المسألة ، خصوصاً و أن الغالبية منهم أغفلت نقد النص التاريخي ، مما جعل أعمالهم محاكاة لاعمال الاسلاف في المضمون و الاسلوب و حتى في طريقة التفكير . و عندما ترجم المؤرخ حسن ابراهيم حسن ، كتاب المستشرق المولندي " فان فلوتن" المؤرخ حسن ابراهيم حسن ، كتاب المستشرق المولندي " فان فلوتن" المؤرخ حسن ابراهيم حسن ، كتاب المستشرق المولندي " فان فلوتن" المؤرخ حسن ابراهيم حسن ، كتاب المستشرق المولندي المنائد في القرون المحرية الاولى ، فاستبدل

<sup>-</sup>بالعرب وحرّضهم على غزو اسبانيا ، مقدّماً لهم المساعدات العسكرية حسب الرواية التاريخية . ابن القوطية ، تاريخ افتتاح الأندلس ص ٣٤

ا ترجمه في الثلاثينات من هذا القرن تحت عنوان " السيادة العربية و الشيعة و الاسرائيليات في عهد بني أمية " . وقد قمت بإعادة ترجمته عام ١٩٨٠ .و صدرت مؤخراً طبعة ثالثه له حاملة العنوان الأكثر مطابقة للأصل الفرنسي ، وهو : السيطرة العربية و التشيع و المعتقدات المهدية في ظل خلافة بني امية

بـ"المعتقدات المهدية" (في العنـوان) ، "الاسـرائيليات" الــي وحدهــا أكــثر ملاءمة لمنهاجه المتطابق الى حد كبير مع منهاج المؤرخين الاوائل .

# من هو عبد الله بن سبأ

بعد هذا المدخل في المنهج ، نتساءل إذا كانت شخصية عبد الله بن سبأ من انتاج ذلك الموروث " الاسرائيلي " الذي احتزنته المذاكرة العربيـة قبل مرحلة التدوين ، او بمعنى آخر ، اذا كانت مجرد اسطورة على هامش الأحداث ، أم حقيقة تغلغلت في نسيجها ، و بالتالي كانت وراء ذلك المنعطف الأكثر خطورة في تاريخ الاسلام ؟ هـذه القضية ظلت ساكنة خلال قرون عديدة ، ولم يتعد التعرّض لها ما جاء في روايةسيف بهز. عمر" المفردة " عنها، أي انه تم التعامل معها على أساس أنها حزء لا ينفصل عن سياق ما عرف بـ " الفتنة" الاولى، بل من أدوات تفجيرها. الرئيسةعند بعض المؤرخيين . ولقد بقى ذلك قائماً ، ما بقى المنهمج التاريخي متوكئاً على منهج الرواية الخبرية، بعيداً عن أي نقد تحليلي أو مقارنة . على أن "السبئية" - دعوة ابن سبأ- اصطدم بها لأول مرة في هذا القرن، الكاتب الكبير طه حسين، وهمو وإن لم يكن مؤرخاً الا أنه امتلك حسّاً تاريخياً مرهفاً ، مكّنه من الخوض في اشكاليات مهمة على

مساحة المرحلة .و قادته أبحاثه حول ابن سبأ الى التشكيك بظهوره في الاصل ، فاتحاً الباب أمام إعادة النظر في هذه المسألة و غيرها من المسائل في التاريخ الاسلامي. غير أن الشك يصبح يقيناً لـدى مؤرخ معاصر ، وهو السيد مرتضي العسكري الذي تصدى على نطاق واسع لشخصية ابن سبأ ، متوجاً جهوده بكتاب قارب فيه المنهج العلمي و قد صدر في ستينات هذا القرن تحت عنوان" عبد الله بن سبأ وأساطير أحرى". نقول قارب هذا المنهج ، لان الدخول كليًّا فيه يقتضي الحيادية التامة وعدم الانطلاق من فكرة قائمة في تفسير التاريخ ، اذ أن العسكري يتعامل مسبقاً مع موضوعه على اساس أنه رواية ملفقة هدفها النيل من علَّى ، وربط التيَّار الذي يمثله بعنصر خارجي ، في حـين أن المـؤرخ محكـوم مـن حيث المبدأ بالعودة الى النص، وأي استنتاج يصل اليه انما يكون من داخل هذا النص وليس بعيداً عنه . و لانقصد هنا التبخيس بما قام به هــذا العالم المحقق ، ولكن الانحياز الذي يتجلى ابتداءً من المقدمة في الكتاب ، وذلك على قاعدة الرفض المطلق لوجود هذه الشخصية ، جعل منه طرفــأ " مقاتلاً" ، أكثر منه مؤرحاً هادئاً يتوحى فقط الحقيقة التاريخية.

إن ما تردد من عبارات " متوترة "- إذا جاز التعبير - في مستهل الكتاب ، حاء استجابة لهذا الموقف الذي يسارع "العسكري" الى إعلانه. ومن ذلك: " يتلخص ما زعموا بأن يهودياً من صنعاء اليمن

أظهر الاسلام في عهد عثمان و اندس بين المسلمين ..... و سمّوا بطل قصتهم عبد الله بن سبأ، ولقبوه بابن الأمة السوداء.... و زعموا أن السبئين أينما كانوا أخذوا يشيرون الناس على ولاتهم .. وزعموا أن المسلمين بعد أن بايعوا علياً و خرج طلحة و الزبير لحرب الجمل ، رأى السبئيون أن رؤساء الجيشين أخذوا يتفاهمون ... فاحتمعوا ليلاً و قرروا أن يندسوا بين الجيشين و يشيروا الحرب ... وزعموا أن حرب البصرة.. وقعت هكذا دون أن يكون لرؤساء الجيشين فيها رأي أو علم البصرة.. ولهنا ينتهي هذا القاص من نقل قصة السبئين ولايذكر بعد ذلك عن مصيرهم شيئاً" .

ولعل نفي الكاتب على هذة الصورة لشخصية ابن سبأ ، قد يؤدي الى عكس ما يتوخاه ،أي الى تكبير هذه الشخصية و نسب أعمال خارقه اليها ، حتى لو أشارت الى ذلك الرواية وفي هذة الحالة فإن منطق الحدث الذي يعني المؤرخ و ليس الحدث نفسه ، خصوصاً إذا كان مقطوعاً عن سياقه او على تنافر معه. فإذا توقفنا عند حرب الجمل التي وردت في النص السالف كمسرح للسبئية ، فإنها و استناداً الى مجموع الروايات قد نضحت فكرة في مكة بعد التئام قادة المعارضة لعلى (طلحة ،الزبير ،

<sup>·</sup> مرتضى العسكري ، عبد الله بن سبأ و أساطير أخرى ص ٢٩ - ٣١

عائشة) و موافاة يعلي بن منية التميمي ( والي عثمان على صنعاء ) لهم ، ومعه خراجها ، حيث أسهم و الزبير وعبد الله بن عامر ( والي البصرة في عهد عثمان ) في تمويل حركتهم المناوئة للخليفة أ . وقد اختار هؤلاء البصرة بعد دراسة دقيقة ، كونها مهيأة أكثر من غيرها لتشكيل بؤرة يعملون من خلالها على إسقاط خلافة علي . و ليست الحرب التي وقعت يعملون من خلالها على إسقاط خلافة على . و ليست الحرب التي وقعت فيها الا محصلة حتمية لخروج قادة المعارضة في جو مشحون أساساً بالعداء للخليفة ، والذي لم يكن بحاجة الى عنصر آخر يسهم في شحنه و الجر الى الصدام المسلح.

و في ظل هذا المناخ ، ذهبت سدى مناشدة على لهم "في الدماء" ، اذ " أبو الا الحرب " كما يقول المسعودي . كما تبدد تحذير الممول الرئيس للحركة ( يعلي بن منية ) الذي قدّر صعوبة الموقف في البصرة ، وأخذ يتجه بأنظاره الى الشام " ، حيث اسس معاوية سلطة قوية فيها ، متقاطعاً في ذلك مع عبد الله بن عامر الذي نصح بعدم تجاهله: " فان غلبتم علياً فلكم الشام وإن غلبكم على كان معاوية لكم جُنّة " أ .

ا الطبري ج ٤ ص ٥٥٠ ، ابن الاعثم ، فتوح ج ، ص ٧٩

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> مروج الذهب ج ۲ ص ۳۲۱

<sup>&</sup>quot; الإمامة و السياسة ج ١ ص ٥٦

المكان نفسه

والسؤال مازال قائماً .... من هو عبد الله بن سبأ ؟ و بداية لابد من القول - وهذا ما تنبه لـ أولاً طه حسين و خاض فيه على نطاق واسع مرتضى العسكري - أن الطبري تفرّد من بين مؤرخي جيله الكبار، بذكر هذة الرواية المنسوبة للإخباري سيف بز, عمر التميمي . و لعل هذا الطبري الذي تستهويه التفاصيل و عُرف عنه عدم الاكتفاء برواية واحدة، خلافاً لمعاصريه الذين تعمَّدوا الانتقاء في رواياتهم ، كان يجنح احياناً عن هذه القاعدة، فيقع في شرك الرواية المفردة في اكثر من موضع من تاريخه المطوّل ، منحرفاً بها عن السياق مكاناً و زماناً ، وعن المنهج الذي التزم به على مساحة واسعة منه. ومن ذلك تلك الرواية الغريبة - وهي لسيف ايضاً - التي تتحدث عن غزوة أمر بها الخليفة عثمان الى الأندلس ، دون أن يكون العرب المسلمون قد انتشروا نفوذاً فعلياً ما يتعدى برقة في افريقيه . و إذا توقفنا عند الجزء الرابع من "تاريخه" ، والذي تغطبي مادته أحداثاً شديدة الاهمية في التاريخ الاسلامي (١٦- ٣٦هـ)، سنجد غالبية المرويات عن هذه الفترة مسندة الى سيف بن عمر. و هذا الأخير لايتمتع كإحباري بالثقة نفسها التي يتمتع بها الآخرون ممن اعتمد على رواياتهم الطبري، الامر المذي يدعونا البي الحذر من ركام

ا تاريخ الطبري ج ٤ ص٥٥٥

الروايات لدى هذا المؤرخ، حيث انصبت غزيرة في مكان و تخلخلت حتى الرواية الوحيدة بل المبتسرة في مكان آخر.

و بالعودة الى رواية سيف عن ابن سبأ ، فإننا لانعثر فيها الا على القليل جداً من سيرة هذا الرجل ، نشأة و سلوكاً وتوجهات، قبل ان يبرز فحأة في ذلك الدور المنسوب له مخترقاً و على غير مألوف ، البنية الفكرية السياسية للمسلمين " في المدينة " و الامصار . فقد اكتفت الرواية بوصفه أنه " كان يهودياً من أهل صنعاء ، أمه سوداء ، فأسلم زمان عثمان ، ثم تنقل في بلدان المسلمين يحاول ضلالتهم فبدأ بالحجاز ثم البصرة ، ثم الكوفة ، ثم الشام، فلم يقدر على مايريد عند أحد من أهل الشام فأحرجوه حتى أتى مصر ، فاعتمر فيهم فقال لهم فيما يقول : لعجب ممن يزعم ان عيسى يرجع و يكذّب بأن محمداً لايرجع . و قد قال الله عز وجل (إن الذي فرض عليك القرآن لَرَادك إلى مَعَاد ) ' .

و قال لهم بعد ذلك :" إنه كان ألف نبي ، ولكل نبي وصي ، وكسان علي وصي محمد ، ثم قال: محمد خاتم الأنبياء و علي خاتم الاوصياء. وقال بعد ذلك "من أظلمُ ممن لم يجزِ وصية رسول الله (ص) ووثب على وصيّ رسول الله (ص) . وتناول أمر الأمة ! ثم قال لهم بعد ذلك : إن

ا سورة القصص الآية ٨٥

عثمان أخذها بغير حق ، و هـذا وصي رسول الله (ص) ، فانهضوا في هذا الامر فحركوه ، و ابدأوا بالطعن على أمرائكم ، وأظهروا الامر بالمعروف و النهي عن المنكر تستميلوا الناس ، وادعوهم الى هذا الأمر" المعروف و النهي عن المنكر تستميلوا الناس ، وادعوهم الى هذا الأمر" المعروف و النهي عن المنكر تستميلوا الناس ، وادعوهم الى هذا الأمر" المعروف و النهي عن المنكر تستميلوا الناس ، وادعوهم الى هذا الأمر" المعروف و النهي عن المنكر تستميلوا الناس ، وادعوهم الى هذا الأمر" المعروف و النهي عن المنكر تستميلوا الناس ، وادعوهم الى هذا الأمر" المعروف و النهي عن المنكر تستميلوا الناس ، وادعوهم الى هذا الأمر" المعروف و النهي عن المنكر تستميلوا الناس ، وادعوهم الى هذا الأمر" المعروف و النهي عن المنكر تستميلوا الناس ، وادعوهم الى هذا الأمر المنكر و النهر المنكر و النهروف و النه

هذه مجمل افكار ابن سبأ في القسم الاول من الرواية و هي تركز على قضايا أربع رئيسة:

١- فكرة الرجعة بالنسبة للرسول محمد.

٢-التأكيد على حق على بالخلافة كوصي للنبي

٣- الطعن بعثمان الذي تولى الخلافة بغير حق.

٤ -التحريض على الثورة.

و لم يكتف ابن سبأ -ودائماً حسب الرواية - ببث هذة الأفكار ، وإنما يسعى إلى الترويج لها في الامصار ، حيث أصاب على ما يبدو شيئاً من النجاح في مصر ، كونها أقل تأثراً بالعصبيات القبلية من الامصار الاخرى. فأخذ يستنهض أهلها ، الامر الذي أثمر بعد وقت قصير عن موقف كان الأكثر تطرفاً ضد الخليفة عثمان . و لكن المؤرخ لا يدع مثل هذة الرواية قبل أن يجابه أسئلة لابد من طرحها في هذا السياق :

الطبري ج ٤ ص ٣٤٠ - ٣٤١

1- كيف استطاع هذا الرجل وهو حديث العهد حداً بالاسلام ، أن يصل على ذلك النحو من السرعة الى الموقع الذي صار اليه ، متحدثاً بأمور تمس عمق المعتقد الديني ، و بالتالي الانتقال بالسرعه نفسها الى قيادة التيار المناهض للخليفة على كامل مساحة الدولة الراشدية.

٢- هل كان ابن سبأ يقوم بهذة الحركة بحافز اصلاحي ام بحافز تضليلي انطلاقاً من خلفيته اليهودية ، و استطراداً هل كان يتحرك عبر قناعات خاصة به ، أم أن قوة خفية كانت تخطط وراءه وتدفع به الى الواجهة .

٣- علاقته بعلي! كيف بدأت؟ و لماذا كان الانحياز له؟ هـذا ماتجاهلته رواية سيف و لم تلمح اليه أية رواية أخرى. فقد كان لعلي أنصار كثيرون ،متحمسون لحقّه بالخلافة ، فلم جاء التركيز على شخصية من خارج النخبة التي عمل على استقطابها و استمد منها حضوره المعنوي البارز في ذلك الوقت ؟.

3-هل كان ابن سبأ فعلاً هو الموجّه للتيار "الاصلاحي" المعارض لعثمان؟. و هذا يعني لو قبلنا به ، أننا نلغي تلك المقدمات التي كانت سابقة على حركته . فالرواية التي تتحدث عن انتقاله الى مصر ، تندرج في العام الخامس و الثلاثين للهجرة ، فيما كانت حركة أبسي ذر الغفاري في العام الثلاثين منها. و بعدها بثلاثة أعوام قامت حركة الاشتر النجعي

في الكوفة ، متصديةً لوالي عثمان ، سعيد بن العاص ، وسياسته الاقتصادية بشكل خاص الم

٥- هل كان هذا الداعية ، و انطلاقاً من الرواية، شخصية خرافية اصطنعها خيال سيف لاضفاء عنصر جديد على روايته ، يميزه عن غيره من الاخباريين الذين خلت رواياتهم من أية اشارة لها، أم أنها شخصية انتهازية توخّت ركوب موجة السخط على عثمان، و صولاً الى أهداف لم يتح ذلك العهد تحقيقها ؟ ...

هذة الأسئلة – عدا الشك الذي تثيره – حول شخصية ابن سبأ وقدرته " الفائقة" على الدخول في نسيج المجتمع الاسلامي في ذلك الوقت، فإنها تكشف ضعفاً في رواية سيف ، بإهمالها نقطة أساسية وهي أن يتاح لإبن سبأ ، ولما يكن قد مضى سوى القليل من الاعوام على اسلامه، التصدي لمسائل كانت ما تزال من شأن النخبة أو من يُسمون بذوي السابقة . ولا يتوقف الامر عند هذا الحدّ، فهذا الرجل " الخارق" وفقاً لما جاء في القسم الشاني من الرواية – يصبح له جهاز تنظيمي متقن، و دعاة منتشرون باسمه في الامصار ، مما يذكّر بجهاز الدعوة العباسية التي احتاجت الى سنوات طويلة لتنظيم نفسها على ذلك النحو .

الطبري ج٤ ص٣١٨

تتابع الرواية فتقول: "بث (ابن سبأ) دعاته ، و كاتب من كان استفسد في الامصار و كاتبوه و دعوا في السر الى ما عليه رأيهم ، وأظهروا الامر بالمعروف و النهي عن المنكر و جعلوا يكتبون الى الامصار يضعونها في عيوب ولاتهم ، ويكاتبهم اخوانهم . ممثل ذلك ، ويكتب اخوانهم . ممثل ذلك ، ويكتب احوانهم . ممثل ذلك ، ويكتب أهل كل مصر منهم الى مصر آخر . مما يصفون ، فيقرأوه أولئك في امصارهم حتى تناولوا بذلك المدينة ، وأوسعوا الارض إذاعة ، وهم يريدون غير ما يظهرون ويُسرّون غير ما يبدون " .

هذه "الدعوة السرية" يبدو ان شيئاً من أخبارها قد تسرّب الى عثمان، فأشار عليه المقرّبون أن يبعث رجلاً ممن يثق بهم الى الأمصار لاستطلاع الأمر. فانتدب محمد بن سلمة الى الكوفةوعبد الله بن عمر الى الشام، وعمّار بن ياسر الى مصر و أسامة بن زيد الى البصرة، فرجعوا جميعاً دون ملاحظة ما يريب، باستثناء عمار الذي استماله القوم "ومنهم عبد الله بن السوداء"

و تنتهي الرواية عند هذا الحدّ ، فلا تشير إلى ماكان من أمر عثمان إزاء هـذة الحركـة السيّ تؤلب عليه اهـل الامصار وتدعوهـم الى

الطيري ج ٤ ص٣٤١

ابن سبأ . المكان نفسه

اسقاطه ولعل ما يستوقفنا في هذا السياق ، تلك السرية التي أحاطت بها نفسها ، في وقت كانت الاصوات مرتفعة في الاحتجاج على عثمان ، والقيادات في الأمصار تتأهب للقدوم الى المدينة .وهذا الواقع لم يخف على الرجل القوي في البيت الاموي ، معاوية بن أبي سفيان ، الذي ترقب سقوط الخليفة : " والله يا أمير المؤمنين لتغتالن او لتغزيس "استناداً الى رواية ثانية لسيف أ .

ذلك أن والي الشام ، و قد رأى صعوبة انقاذ الخليفة في ظل النقمة الواسعة التي استهدفته ، دعاه أبّان احتماع الولاة في المدينة (٣٤هــ) للانتقال الى الشام : "قبل ان يهجم عليك من لاقبل لك به ، فان اهل الشام على الأمر لم يزالوا "". وإذ رفض عثمان " بيع حوار رسول الله (ص) بشيء " فقد تعهد معاوية إرسال جنود لحمايته ، ولكن من غير أن يفي بعهده ، مما جعل الخليفة فيما بعد ، يواجه مصيره وحيداً ودونما تدخل لمصلحته حتى من الجانب الاموي .

و هكذا فإن " الفتنة " التي اطاحت عثماناً ، كان اكثر من طرف ضالع فيها ، بدءً من قادة الكوفة الذين عانوا تسلط الولاة وتهميش

الطبري ج٤ ص٥٤٦

۲ المكان نفسه

<sup>&</sup>quot; المكان نفسه

هؤلاء لهم ، وصولاً الى مصر ، حيث كان لحمد بن ابي بكر الذي عينه عثمان والياً عليها ثم تراجع عن قراره ، دور بارز في قيادة الحملة على الخليفة . و لم يكن معاوية خارج هذة الدائرة ، بدفعه الأمور الى المأزق في المدينة ومتحفزاً للانقضاض عندما تسنح الفرصة بذلك . ومن اللافت أن قادة الأمصار بعد و صولهم الى المدينة وسيطرتهم على الوضع فيها خلال أربعين يوماً من الحصار للخليفة ، لم نعثر خلال هذا الوقت على أي أثر فيها ( المدينة ) لعبد الله بن سبأ ، و لم نجد في الروايات ، بما فيها تلك المنسوبة لسيف ، ما يوحى بأي اتصال له مع هؤلاء القادة .

قد يكون السبب أن ما توخاه ابن سبأ قد وصل اليه وهو اندلاع الفتنة بين المسلمين ، فتراجع الى الظلّ ، مؤدياً دوره على أتّم وجه . ولكن هل كانت الدعوه الى عليّ الذي توجهت اليه الأنظار كبديل أساسي بعد عثمان ، تندرج في سياق هذة "الفتنة" ؟ فالجواب على ذلك دونه الكثير من الغموض الذي لم تستطع تلك التطورات تبديد شئ منه . فلعله (ابن سبأ) خاض " معركته" تحت ستار هذة الدعوة ، لتسويغ حركة " التضليل " التي قام بها و جذب الانصار اليها . و الجواب مرة أخرى ، أن دوره - إن صح و جوده - لم يمت بصلة الى التحرك الذي كان عليّ يقوده في تلك المرحلة و الذي صب أساساً في اتحاه المحافظة على مركز الخلافة ، والعمل على إنقاذها من السقوط . ذلك أن علياً

الذي أعدّ نفسه لهذا الموقع بعد وفاة الرسول ، ورأى انطلاقاً من عدة اعتبارات، أنه مؤهل لقيادة الأمة ، أصبح زاهداً بالخلافة بعد هبوب تلك الفتنة و ما تحمله من رياح عاتية تهدد وحدة المسلمين. و لكن مخاوفه نفسها عادت فألقت به في ذلك الخضم المائج ، خصوصاً بعد انكفاء البقية من الصحابة ، و لم يجد بداً من مواجهة الدور الذي تطلّب رضوخاً أمام المحنة ، و قيل أنه استجاب للبيعة أمام الحاح قادة الأمصار ، وفي طليعتهم الاشتر ، استناداً الى رواية يذكرها الطبري المسلم.

كانت تلك الحلقة المركزية في رواية سيف عن عبد الله بن سبأ والتي اندر جت في العام الخامس و الثلاثين للهجرة ، حين بلغت الأزمة ذروتها في المدينة . فوجد هذا الداعية " الدخيل" - كما توحي الرواية - فرصت النادرة للتحرك و ركوب الموجة التي أخذت تتسع ، فيما الخليفة المتداعي موقفاً ، يضيق المدى من حوله وينتهى صريعاً في صحب العاصفة .

وعلى الرغم من أن الخاتمة لم تحمل الكثير من المفاجأة ، فإن مقتله على ذلك النحو شكّل سابقة خطيرة في تاريخ الاسلام ، إذ فقدت الخلافة هيبتها ، و لم يتورّع المغامرون فيما بعد عن الانقضاض عليها ، مقتبسين الاسلوب نفسه حين تتعارض مصالحهم مع الخليفة .

الطبري ج٤ ص ٤٢٩

و لكن هل كان للسبئيين دور في قتل عثمان ؟ ..... هذا نطرحه من باب الشك فقط ، حصوصاً و أن " اتهام" محمد بن ابي بكر بذلك ، أضفى شيئاً من اللبس على هذة المسألة . لقد شاعت " التهمة" في الواقع لدى بعض المؤرخين ، بناءً على أن محمداً كان من اواخر الذين دخلوا على عثمان قبل اغتياله. بيد أن القارئ بدقة تفاصيل ذلك اللقاء الاخير، لا يجد معطيات كافيه - سوى التحريض- ترجح هذا الاتهام ، إذ حرى ما يشبه العتاب - و إن كان حاداً بين الاثنين - خرج على اثره محمد "منكسراً" ، حسب رواية الطبري في هذا الوقت كان " المصريون" أيحكمون حصارهم على منزل الخليفة ، و يتسلّق أحدهم "السور" (سودان بن حمران) فيصرعه حسب الرواية نفسها

ولو عدنا الى ما رواه سيف عن دعوة ابن سبأ في مصر - حيث حقت ربما من النجاح أكثر من بقية الامصار - لأمكن القول - من باب الافتراض فقط - أن السبئيين تسلّلوا في الوقت الملائم الى صفوف "المصريين " الذين وضعوا حداً للحصار بقتل الخليفة. ولعل رواية " خليفة ابن خياط " تعزّز هذا الاتجاه ، إذ تنسب الى الحسن بن على قولاً في

الطبري ج٤ ص ٣٩١

۲ المصدر نفسه ج٤ ص ٣٨٨

<sup>&</sup>quot; المصدر نفسه ج٤ ص ٣٩٤

معرض الردّ على سؤال ، اذا كان فيمن قتل عثمان أحدٌ من المهاجرين والانصار ؟ "قال: لا كانوا اعلاجاً من أهل مصر" . ولكن الطريقة التي تم بها اقتحام دار عثمان ، وما صاحب ذلك من انتهاب لبيت المال ، ترجّح النمط البدوي الذي اندرجت فيه قبيلة قاتل الخليفة ، و بالتالي يصبح التأثير الخارجي ضعيفاً في هذة العملية التي ألفت مثلها القبائل في "الايام" السابقة على الاسلام .

وإذا حرجنا من هذة الحلقة الاساسية في رواية سيف لنتابع أطرافها في تلك المرحلة ، فلا بدّ لنا من العودة سنوات خمس الى الوراء ، حين وردت أول اشارة عن ابن سبأ في العام الثلاثين للهجرة ، في سياق الانتفاضة التي قادها أبو ذرّ الغفاري ضد الخليفة عثمان . و في مقدمة ما يعنيه ذلك أن حركة المعارضة انطلقت من المدينة ، وعلى يد واحد من النحب في الاسلام الأول ، و أن عبد الله بن سبأ التحق بداعيتها في الشام ، راكباً الموجة تحت ظله ، وضارباً على وتر القضية الأساس في خطابه ، حين بادر – حسب الرواية – بقوله: " يا أبا ذرّ . ألاتعجب الى معاوية ، يقول : المال مال الله ! ألا ان كل شئ لله كأنه يريد أن يحتجنه دو ن المسلمين "

ا تاریخ خلیفة بن خیاط ج۱ ص۱۹۲

۲ تاریخ خلیفة بن خیاط ج۱ ص۱۹۲

لقد أصاب ذلك الهدف الرئيس عند الغفاري الذي كان يرفع شعاره في هذا الانجاه ، مندّداً بأستئثار عثمان بالأموال التي يراها الخليفة أموال الله ، انطلاقاً من مفهومه للسلطة ، بأنها أيضاً "سلطة الله ". فأتى الغفاري معاوية و قال له : "ما يدعوك الى أن تسمي مال المسلمين مال الله ! الله ! قال (معاوية ) : يرحمك الله يا أبا ذر ، ألسنا عباد الله ، و المال ماله ، و الخلق خلقه ، و الامر أمره . قال ( أبو ذر ) : فلا تقله . قال (معاويه) : فإني لا أقول : إنه ليس لله و لكن سأقول : مال المسلمين" . و لعل معاوية في ردّه المرن على أبي ذر ، إنما يكشف عن أبعاد رؤيته الواقعية في السياسة ، والتي كانت أساس مشروعه القائم على التوفيق بين الاسلام و الصيغة القبلية المتوازنة ، و هذا ما دفعه الى تفادي الصدام مع الصحابي الكبير ، تاركاً البثّ بقضيته الى الخليفة .

وهكذا فإن الغفاري الذي قاد حركة التصويب لمسار الحكم في الاسلام ، خالجه الشك ، وهو الصحابي القديم ، بهذا الوافد عليه . فقد اشتبه به أبو "الدرداء" - و كان مع أبي ذر - وقال له : "من أنت ؟ أظنك والله يهودياً" . وبعد ذلك تتابع رواية سيف ، محدثة عن الغفاري

الطيري ج٤ ص٢٨٣

۲۸۳ الطبري ج٤ ص٢٨٣

و تنديده بالاغنياء ، وتحريضه الفقراء عليهم ، حتى " ولع " به هؤلاء ونازعتهم نفوسهم الى التمرد فضاق به معاوية و أعاده الى المدينة ، ومنها قام الخليفة بنفيه الى الربذة حيث توفي فيها . أما ابن سبأ ، فقد تجاهلته الرواية تماماً ، دون أن تشير في الوقت نفسه الى موقف معاوية منه، خصوصاً وأن ثمة من جاء به الى معاوية محذّراً : " هذا والله الذي بعث عليك أبا ذر" .

ويغيب "السبئي " سنوات ثلاث عن رواية سيف ، حتى يعود الى الظهور مرة أخرى في سياق حملة التأديب التي استهدفت في ذلك العام ( ٣٣ هـ ) قادة المعارضة في الكوفة و البصرة . فقد فشل ولاة عثمان في حملهم على الاستكانه ، مما دفع الخليفة الى إحالة هذة المهمه الى معاوية الذي قام بها على أكمل وجه . وجاء في الرواية أن رجلاً من عبد القيس وهو حُكيم من جبلة " أفسد في الارض ... فشكاه أهل الذمة و أهل القبلة الى عثمان ، فكتب الى عبد الله بن عامر ( والي البصرة ) أن احبسه و من كان مثله فلا يخرجن من البصرة حتى تأنسوا منه رشداً، فحبسه فكان لا يستطيع أن يخرج منها . فلما قدم ابن السوداء ( عبد الله بن مبأ) نزل عليه و احتمع اليه نفر ، فطرح لهم ابن السوداء و لم يصرح ،

الكان نفسه

الطيري ج٤ ص ٢٨٣

فقيلوا منه واستعظموه ، وأرسل اليه ابن عامر ، فسأله :ما انت ؟ فأخسره أنه رجل من أهل الكتاب رغب في الاسلام و رغب في جوارك ، فقال : ما يبلغني ذلك ، أخرج عني ،فخرج حتى أتى الكوفة ، فأخرج منها فاستقر في مصر و جعل يكاتبهم و يكاتبونه " ويختلف" الرجال بينهم" . و لعل ما يدعو الى الغرابة هنا ، أن يتحرك ابن سبأ بمثل تلك الحرية ، ويجوب دونما عائق الولايات ، ناشراً أفكاره ضد السلطة التي كانت متشددة في ملاحقة المعارضة ، كما تبدي لنا من الرواية حول سجن حكيم بن جبلة بتهمة هي على الأرجح سياسية ، وما تبع ذلك من نفي آخرين الى الشام . فهذه السلطة التي ضاقت بحركة الغفاري ، وهو سابق في الاسلام و له موقع معنوي بارز فيه ، نجدها تتصرف بشيء من الليونيه مع ابن سبأ ، وهو بعدُ خارج الاسلام أو " راغب " فيه كما عسرّف عن نفسه في الرواية . فاقتصرت ردّة الفعل إزاءه على نفيه من البصرة ، على غرارما جرى له في الشام على يدمعاوية فيما بعد $^{"}$ . فهل يكون مردّ هسذا الموقف إلى دافعين ؟ :

الطبري ج٤ ص٣٢٦ -- ٣٢٧

۲ الطبري ج٤ ص٣٢٧

<sup>&</sup>quot; الطبري ج٤ ص٣٤٠

١- إن أركان الحكم جهلوا تفاصيل الحركة " السرية " التي يقودها ابن سبأ، استناداً الى قول عبد الله بن عامر في الرواية " ما بلغني ذلك " .
 ٢- إن هؤلاء لم يجدوا فيهاخطراً على "نظامهم" ، كما وجدوا في حركة الغفاري الذي خاطبهم من موقع الاسلام ، يما ينطوي عليه ذلك من إحراج مباشر للخليفة و سلطته " الالهية " ؟ .

وهكذا ، بناءً على هذة الرواية المفردة عن ابن سبأ ، فيان الاخير لم يحقق ما توخاه من نجاح ، لا في مركز الخلافة ، ولا في الامصار الثلاثة (البصرة، الكوفة ، الشام ). ولكنه على ما يبدو وصل الى شيء منه في مصر التي أكره على اللحوء اليها ، ممارساً نشاطه بسرية تامه و بعيداً عن المراقبة المباشرة . و إذا كان من محصَّلات ذلك ،أو من باب افتراضها أن وفد أهل مصر بدا أكثر حدة في معارضته للخليفة عثمان بعد قدومه المدينه، فإن ما حدث في الاخيرة من تطورات خطيرة لم تكن خاضعة كما تبين لمؤثرات مسبقة ، بقدر ما اسهم المناخ الداخلي فيها .ذلك أن قادة الامصار لم يحملوا معهم خطة مبيته لقتل الخليفة وانما طرأت عوامل حديدة ، حعلت هذا الامر سبيلاً ربما لدى بعضهم للحروج من الأزمة المعقدة. و ثمة ما يمكن التوقف عنده اخيراً في هذا السياق ، وهو علاقة السبئيين بالتطرف الذي أبداه " اهل مصر " إزاء الخليفة عثمان . فأذا رجعنا الى الرواية نجد أن " إخراج " ابن سبأ الى مصر تمّ على يــد معاوية بعد لجوئه الى الشام قادماً من الكوفة في العام الخامس و الثلاثين للهجرة ، أي في العام نفسه الذي توجهت فيه وفود أهل الأمصار الى المدينه ... فهل استطاع ، و على ذلك النحو من السرعه ، أن يبّث دعوته في هذا الاقليم ، و أن " يوسع " اتباعه " الارض اذاعة" كما جاء في الرواية \ ?.

ومن اللافت أن "السبئي" نفتقده في الحركة التي يُفترض - وفقاً للرواية - أن يكون في مقدمتها و هي التي تطورت الى قتل الخليفة (عثمان). لعله كان يحيط نفسه بسريه شديده في ذلك الوقت، حتى إذا احتدمت المواجه في البصرة بعد اتخاذها مقراً لمناوأة الخليفة علي - و دائماً و بالاستناد الى رواية سيف - ظهر بقوة كمحرك للفتنه و داعية للحرب على رأس جماعه من المصريين تدفع في هذاالا تجاه في وكانت تلك آخر مرة يتردد فيها ذكر السبئي ، معبرة عنه الرواية بإبن السوداء أو عبد الله ابن السوداء أو عبد الله ابن السوداء أو عبد الله ابن السوداء أو عبد الله السوداء "

ولكن السبئيين كتّيار سيبقى لهم دور بعد نهاية حرب البصرة ، متخذين حيزاً مستقلاً عن الخليفة (علي) . فقد حاء في الرواية : "واعجلت السبئية علياً عن المقام ، و ارتحلوا بغير إذنه ، فارتحل في آثارهم

الطيري ج٤ ص ٣٤١

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> سیف بن عمر ، الفتنه ص ۱٤٧

<sup>&</sup>quot; المصدر نفسه ص ١٤٨

ليقطع عليهم امراً إن كانوا ارادوه" . على ان هذا الدور بقي غامضاً ، ولم يرشح منه ما ينم عن أي نشاط لهم خلال الوقت الذي أمضاه على خليفة في الكوفة . فهل يعني ذلك أن دور السبئي انتهى عند هذا الحد بعدما أشعل الفتنه و شق وحدة المسلمين ؟ و لكن الايبدو غريباً لمن قام . عثل هذا الدوران تغفل المصادر التاريخية اخباره بصورة قاطعه ؟ .

إن كثيراً من عناصر الضعف تحيط في الواقع برواية سيف بن عمر عن عبد الله بن سبأ ، مما يعرضها للشك من منظور علمي ، ومن منظور المنطق التاريخي نفسه . و كونها رواية مفردة ، بعد اهمال ركام الروايات لهذه الشخصية الغامضة ، يعزز هذا الشك الذي يُبنى على المقارنه و النقد و التحليل ، وليس على الرفض المبدئي الذي أعلنه مسبقاً بعض المؤرخسين لأسباب خاصة بهم . كذلك فإن الرواية بحد ذاتها مرتبكة و لاتقدم من المعطيات ما هو كاف للإحاطة بملابسات الدور الذي قام به هذا اليهودي" القادم حديثاً الى الاسلام .

وسواء كانت هذة الشخصية موجودة بالفعل، ام أنها تلفيق من انتاج التواتر الإخباري المعقد ، فأن الدور المنسوب لها لايشكل بنظر المؤرخ العلمي تلك الأهمية التي أحيطت به . وبناء علمي ذلك فإن حركة إبن

الطبري ج٤ ص ٥٤٣ - ٤٤٥

سبأ، بالقليل حداً من المادة حولها ، من الصعب اتخاذ موقف اكثر وضوحاً بشأنها ، وهي لا تعدو بالتالي أن تكون - إن وحدت فعلاً - على هامش المسار التاريخي ، سواء بالنسبة للمعارضة بشكل عام ، أو بالنسبة لعلاقتها بعلى والتشيع بشكل خاص.

# القسم الثاني

عبد الله بن سبأ في الدراسات الحديثة و المعاصرة

#### مدخل

لم تعدم " حركة " ابن سبأ اهتماماً من جانب المؤرخين الذين تناولوا مسار الخلافة الراشدية بشكل عام ، و تطورات الفتنه بشكل حاص . غير أن احداً لم يخض في تفاصيلها بما يلقى الضوء كافياً على خلفياتها وتوجّهاتها ، فضلاً عن النتائج التي اسفرت عنهـــا ، كذلـك فــإن اختلافــاً بين هؤلاء المؤرخين في تقدير حجمها و انعكاساتها على المرحلة . فمنهم من سلّم بها كحقيقة ، او على الأقل كجزء من المسارالتاريخي ، ينطبق عليه ما ينطبق على بقية الأجزاء ، ومنهم من تجاهلها تماماً ، أو دفع بها الى موقع ثانوي في أبحاثه من أو منهم من ارتباب بحدوثها و تعامل بحذر مع الروايه التي حملت أخبارها ، و منهم أخيراً من رفضها بالمطلق ً ورأى فيها مجرد تلفيق تَعمده إحباري لا تتمتع رواياته بالثقة التامة . ولعل ابرز من يمثل الاتجاه الاخير ، مرتضى العسكري الذي يعود لـ الفضل في طرح هذة المسألة على نطاق واسع . فلم يكتف بالطعن في الروايــة و انمــا

ا محمد عبد الحي شعبان ، صدر الاسلام والدولة الأموية

المشام جعيط ، الفتنه ، جدلية الدين و السياسة في الاسلام المبكر

<sup>&</sup>quot; طه حسين ، الفتنه الكبرى

<sup>·</sup> مرتضى العسكري ، عبد الله بن سبأ واساطير احرى

اسقط ذلك على جميع الروايات المنسوبة لصاحبها (سيف بن عمر) ليخلص في النهاية الى ادراجها في باب القصص الذي يقتل "السام والفراغ" حسب تعبيره . أما رائد المشكّكين بها فهو طه حسين ، ثم انضم اليه مؤخراً بوتيرة ارفع ، هشام جعيط الذي قادته ابحاثه عن الفتنه الى حسم موقفه إزاءها باتجاه الرفض.

ويبقى الاتجاه الداعم لوجودابن سبأوهومتمثل بالأكثرية من المؤرخين، ومعظمهم ينتمي الى مدرسة لا تعطي كبير شأن للنقد التاريخي، وهي تكادتكون بجرد اقتباس عن مدرسة المؤرخين الاوائل، بما صاحبها من مؤثرات داخلية وخارجيه اعاقت عنصر الموضوعية في رواياتها. كذلك فإن احتفاظ اصحاب هذا الاتجاه بالرؤية الدينية ذاتها التي سيطرت على اسلافهم، حال بينهم وبين الخروج الى الرؤية العلمية، فتعاملوا مع النص التاريخي كحقيقة مطلقة، تماناً كما تعامل الاسلاف مع احدديث الرسول، بل ان هذه ربما خضعت للنقد أو التمييز بين الصحيح وبين الضعيف منها، ما لم تخضع له الروايات التاريخية التي ظلت جامدة و لم يجر عليها النقد لوقت طويل. ولعل هؤلاء تأثروا بالمرحلة التي أعقبت سقوط عليها النقد لوقت طويل. ولعل هؤلاء تأثروا بالمرحلة التي أعقبت سقوط عدد

۱ المرجع نفسه ص۲۵۷

من المؤرخين و المفكرين ، ممن عاش في وجدانهم رمز الخلافة وما يجسده من تشبث بالتراث الى حدّ الانفصال احياناً عن الحاضر .

وفي ضوء هذا الواقع جاءت بعمض أعمال المرحلة ، مطابقة روحاً ومنهجاً للتراث ، لاسيما المصنفات التاريخية التي الـتزمت بحرفيـة النّـص ، دون ان تتوغل في اعماقه او تمس عناصر الضعف فيه . و هؤلاء قد يمثلهم حسن ابراهيم حسن و أحمد امين بوجه خاص ، إذ أن كلاهما ، على أهمية ما قدّمه من أعمال ، كان مشدوداً ، ليس فقط نحو التراث ، ولكنه أقام تحت سقفه و تحدث بلغته و احترف اسلوبه . ومن اللافت هنا ان الدراسات التي ظهرت ما بين الثلاثينات و الخمسينات من هذا القرن ، سلَّم اصحابها - باستثناء طه حسين - بوجود ابن سبأ و حركته ، فيما اهتزت هذه النظرة لدى المؤرخين المعاصرين الذيهن كانوا اكثر التزاماً بالقواعد المنهجيه من الجيل السابق. ويعود ذلك الى طبيعة المرحلة الجديدة و ثقافتها و التيارات الفكرية المتصارعه فيها ، مما شكّل دفعاً . لحركة البحث العلمي التي كان للدراسات التاريخية نصيب وافر منها .

وستعرض هنا لمجمل الآراء في قضية ابن سبأ ، من خلال أبرز المراجع التي تناولتها ، وذلك بدءاً باصحاب الاتجاه الاول المسلّم بها :

# المنحازون الى الرواية

أ- حسن ابراهيم حسن ، تاريخ الاسلام السياسي و الديني و الثقافي و الاجتماعي .

يعتبر هذا المؤرخ أن الخلل الذي أصاب الدولة الاسلامية "نتيجة لسياسة عثمان المالية وما أسفر عن ذلك من ظهور طبقة أرستقراطية وطبقة اخرى فقيرة معدمة انشأها عمّال عثمان " ، دفع بالمسلمين الى " التمرد في المدينه وفي جميع الامصار ، فكان هذا الجّو ملاءماً تمام الملائمة و مهيئاً لقبول دعوة عبد الله بن سبأ ومن لف لفه والتأثر بها الى أبعد حد" . هكذا يظهر فحاه هذا الداعية ومن دون أي مقدمات تجعلنا على معرفة ما بطبيعة دوره و اهدافه ، فضلاً عن اسباب حملته على الخليفة . وإذا تجاوزنا قناعات المؤرخ حسن بصدد هذه القضية ، فإن منطق الحدث سرعان ما يهتز لديه ، آخذاً به الى التناقض حين يقول : ان الثورة على سرعان ما يهتز لديه ، آخذاً به الى التناقض حين يقول : ان الثورة على

ا تاريخ الاسلام السياسي ج١ ص٣٥٨

۲ المكان نفسه

عثمان أذكاها "صحابي قديم اشتهر بالورع و التقوى - و كان من كبار أثمة الحديث -و هو أبو ذر الغفاري الذي تحدى سياسة عثمان و معاوية واليه على الشام بتحريض رجل من أهل صنعاء هو عبد الله بن سبأ ، وكان يهودياً فاسلم "\.

والغفارى الذي كان ينتمى اساساً الى تيار مناهض لعثمان منذ بيعتمه بالخلافة وربما قبل ان يعتنق ابن سبأ الاسلام (تقول الرواية أنه اسلم في عهد عثمان )، من الصعب القبول بأن حركته انطلقت بتحريض من هذا " الداعية اليهودي " . والمؤرخ حسن لايخرج عن اطار روايةسيف ، ولكن كونه ينتمي الى منهج الرواية الخبرية إذا حاز التعبير ، لا يستطيع ضبط الإيقاع في سياقه الذي يبدو مرة أحسرى عرضة للاختلال أو التناقض، عندما يعقد الريادة في حركة المعارضة لإبن سبأ و يصف ب " اول من حرض الناس على كره عثمان "٢ ،متحاهلاً ذلك التيار الواسع الذي أحذ يتفاعل فيه هذا الشعور، قبل ظهورالداعية السبئي الطارئ فجأة على المدينة. فهو يرى أن عوامل النقمة تفاعلت في نفس أبسى ذر" ، حتى جاء ابن سبأ فعمل على اطلاقها حيث وقع الاول في شرك الثاني ، او استدرج للوقوع فيه . وهو ما عبّر عنه المؤرخ حسن بقوله : " لقد

ا انظر الكتاب ج١ ص٣٥٨

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> المرجع نفسه ج۱ ص۳۵۹

وجد ابن سبأ .... الطريق ممهدة لخلعه (عثمان). ولسنا نشك في حسن نية أبي ذر ، وما كان من استيائه من عثمان ومن سياسته. فقد كان مصدر استيائه ما كان يعتقده في عثمان هوادة في الدين و تهاون في احكامه ، بخلاف ما كان عليه ابن سبأ "١ .

ولعل هذا المؤرخ استبق الأمور و ذهب في اعتقاده بأن حركة الغفاري كانت تدعو الى حلع عثمان ، وهو مالم يرد على لسان صاحبها أو يلمح اليه على الاطلاق . فقد كانت منطلقاته تصحيحية في الأساس ، و لايرنو من خلالها الى ما يتعدى تصويب مسيرة الخليفة باتجاه العدل بين رعيته. بل أن مثل هذا الهدف لم يراود قادة الأمصار الذين حاءوا بنفس الحافز الاصلاحي الى المدينة ، ولم يجرؤ أحدهم على التفوه . كما يشير الى خلع الخليفة ، ذلك الذي جاء فيما بعد نتيجة للأحواء المشحونه في عاصمة الخلافة ، ولم يكن قائماً في وعي الثائرين من قبل .

والمؤرخ حسن يعطي الروايسة حجماً قد لا تحتّله لدى الطبري، خصوصاً ما تعلق بدور إبن سبأ في الأمصار: (حقق ابن سبأ ما كان يرمي اليه من تأليب الولايات الاسلامية على عثمان) أ. وهو امر أوحت الرواية بعكسه، ربما باستثناء مصر التي وجد فيها على ما يبدو

انظر الكتاب ج١ ص٣٥٩

۲ المرجع نفسه ج۱ ص۲۹۲

أرضاً خصبة لدعوته ، وذلك لشدة " سخط اهلها على عثمان و على عبد الله بن سعد بن أبي سرح " استناداً الى قول المؤرخ حسن. وهو من هذا المنطلق يكاد يجعل ثورة " المصريين " من نتاج الدعوة السبئية التي اندرج فيما اثنان من أكثر المتحمسين لعلي وهما : محمد بن أبي بكر وعمد بن أبي حذيفة " . وينسب الى الثاني أنه " قام بتنفيذ الخطة التي رسمها ابن سبأ" ، على نحو يصبح علي وكأنه ليس بعيداً عن هذه الخطة التي استهدفت إطاحة الخليفة عثمان وفقاً لتصور هذا المؤرخ .

إن حسن إبراهيم حسن ، وهو الأقرب الى الاتجاه التقليدي في تفسير التاريخ ، تندرج هذه الرواية في كتابه ، شأن بقية الروايات دون ان يخالجه الشك مطلقاً بذلك البروز المفتعل لإبن سبأ في قلب الاحداث . وعلى العكس من ذلك ، فقد اضفى عليها من الأحواء ما أسهم في دعمها وتعزيز حدوثها . و لعله كان أكثر مؤرخي هذا الاتجاه اهتماماً بهذه المسألة، مما يتحلى في الحيز الذي اتخذته في سياق الفتنه ، والتداخل المباشر معها ، خصوصاً في تفاصيلها الاخيرة .

الرجع نفسه ج۱ ص ۳۶۰

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> المرجع السابق ج۱ ص ۳۳۰ – ۳۲۱

<sup>&</sup>quot; المرجع السابق ج١ ص ٣٦٢

### ب - أحمد امين: فجر الاسلام - ضحى الاسلام.

لم يقف طويلاً هذا الكاتب عند قضية ابن سبأ ، وهو أمر لم يكن خاضعاً لموقفه من الأخير ،بقدر ما هو مرتبط بالموضوع الذي يخوض فيه، إذ أن أمين يهتم اساساً بمادة الحضارة الاسلامية ، ولا يعنيه من التاريخ سوى الاطار ، ومن أحداثه إلا الموظفة في خدمة الهـدف الـذي تتوخـاه دراساته ، في الفقه و الأدب و العلوم وما الى ذلك . وهو عموماً يفتقد الى منهج المؤرخ ويجنع عن القواعد و الضوابط فيه ، لاسيما التوثيق الذي تكاد تخلو منه الهوامش، مقتصرة في الغالب على توضيحات لغوية ليس أكثر . على أن هذا الكاتب ، وقد جال في موضوعاته على مساحة التاريخ ، لم يكن باستطاعته الانفصال عنها ، حتى ليُدرج أحياناً بين المؤرخين ، لما يثار حول احكامه من جمدل في همذا المحال . ولعل مّرد. ذلك، الى أنه قرأ التراث بعيني اديب و ليس برؤية المؤرخ الواقعية ، الامسر الذي أخذ به احياناً إلى الانحياز و الإنحراف عن الموضوعية الجردة .

وفي ضوء هذا المنهج يتعرض أمين لشخصية ابن سبأ و دعوته في سياق الفصل الثاني من " فحر الاسلام " وتحت عنوان " الشيعة " ، ممهداً لذلك بالحديث عن تكون فكرة " الوصية " عند هذة الفرقة ، تلك التي

كان برأيه ، عبد الله بن سبأ أول المروّجين لها في دعوته الى " تأليه" على '.

ومن اللافت هنا ، أنه لم يعد الى الرواية في " تــاريخ الطـبري" و الــتى لم يرد فيها ما يشير الى فكرة التأليه ، بل اعتمد على ما اورده ابن حزم بشأنها، دون ان يكون الاخير وهو فقيه ولـه في النتيجـه موقـف خـاص ، المصدر الصالح لهذة المسألة . يقول امين : " والذي يؤخذ من تاريخه ( ابن سبأ ) أنه وضع تعاليم لهدم الاسلام وألُّف جمعية سرية لبُّث تعاليمه و اتخذ الاسلام ستاراً يستر به نياته ... و أشهر تعاليمه الوصاية والرجعه" وبعــد شرح مقتضب للفكرتين الأخيرتين لدي " السبئي " وحذور الرجعة خصوصاً في العقيدتين اليهودية و النصرانيه ، ومن ثم تطورها عند الشيعه الى العقيده"" ، يعود الىزّج فكرة " الالوهية " دونما تسويغ لهذا الاستنتاج غير المبنى على مادة حاصة بهذا الموضوع . ومن ذلك قوله : " والناظر الى هذا يعجب للسبب الذي دعاه ( ابن سبأ ) الى الاعتقاد بألوهية على ، مع أن احداً لم يقل بألوهية محمد (ص). وعلى نفسه يصرح بالاسلام وتبعيته لمحمد(ص) . والعلة في نظرنا – والكلام ما زال لأمين- أن شـيعة

ا فجر الاسلام ص٢٦٩

۲ المكان نفسه

<sup>&</sup>quot; المرجع نفسه ص٢٧٠

على رأوا فيه من المعجزات و العلم بالمغيبات الشمئ الكثير ، و قالوا انه كان يعلم كل شئ ، ووضعوا على لسانه ما جاء في نهج البلاغة : اسألوني قبل ان تفقدوني" .

ولعل هذا الكاتب، وهو بتحرك في سياق موقف خاص لم يأت مبنياً على الوقائع بقدر ما يعبر عن افكار لا تنطلق منها في نفسه، يشكك هنا في نسبة " نهج البلاغة " لعلي ، كما يحمّل عبارته الشهيرة السابقة "اسالوني قبل ان تفقدوني " مغزى الهياً " ليس فيها ، لتسويغ احتهاده في هذا السبيل . ذلك ان علياً وهو المتصف بإجماع الروايات - بعلم لم يصل الى مستواه احد في زمانه ، ومن تم بمعرفة بالاسلام جعلت الخليفة عمر ابن الخطاب يعود اليه في المسائل الصعبه ، انما كان يعبر عن هذا الموقع في العبارة السابقة ، وليس الى " علم المغيبات " كما اشار الكاتب .

وثمة ما يثير الريب في الواقع هو المنهج ذاته لدى أمين ، بأدراجه هذة المسألة ، على نحو لايخلو من اللبس المتعمد ، إذ يختفي اسم السبئي بعد ذلك ولا يشار الا ضمناً اليه، كما في حديث الكاتب عن التنبئوات قائلاً: "ورووا له أنه أخبر بقتل الحسين و أخبر بكربلاء و أخبر بالحجاج وأخبر بالخوارج و مصيرهم ، وبني أمية و مُلكهم ،و أخبر ببني بويه و أيام

المكان نقسه

دولتهم ، وأخبر عبد الله بن العباس بأنتقال الامر الى اولاده ...". فهو – أي الكاتب – عدا انه لم يسند هذه الاخبار – الغيبيسات الى مصادرها ، فإن المقصود هنا الشيعة الذين اقتبسوا – برأيه – مثل هذة الافكار من العراق ، حيث الاكثريه من هذه الفرقة كون هذا الاقليم "منبع الديانات المختلفة و المذاهب الغريبة "حسب تعبيره".

وفي ضوء ذلك يستخدم احمد أمين شخصية ابن سبأ لإبراز فكرة "الالوهيه " لعلي و الحديث عن "المعجزات" التي زعم أن الشيعة الصقوها به . بل أنه لم يميز بين الشيعة و الغلاة منها، و الذين آمنوا بمثل هذة الأفكار في وقت متأخر عن المرحلة التي يخوض فيها الكاتب . ومن هنا فهو لايضيف جديداً الى هذة المسألة ، بل انه فيما جنح اليه ، ابتعد كثيراً عن موضوعة ابن سبأ ، وترك من اللبس حول الاخير ما كان محاطاً به في الاساس، هذا على الرغم من تسليمه المطلق بوجود هذه الشخصيه .

أما في كتابه الآخر (ضحى الاسلام) فيكتفي من أخبار السبئي ما تعلق بدوره في الشام ، مؤازراً حركة الصحابي ابني ذرّ الغفاري . وقد تطرق هنا الى الجانب النظري في دعوة ابن سبأ بوصفه "صاحب القول

المكان نفسه

۲۷۱ المرجع نفسه ص۲۷۱

برجعة النبي الى الدنيا ووصاية على على الخلافة"\. ثـم يضيف بشأن موقف معاويه منه: " بعد أن داراه فأعياه ، فلما يئس منه ومن ترغيبـه او ترهيبه ضيق عليه ثم أقصاه"\.

ولعل مثل هذا الموقف يحتاج الى تسويغ لا يتطابق مع نظرة معاويه الى الحارجين على النظام . ولو عدنا الى الرواية التاريخية لن نجد فيها ما يشير إلى "مداراة" والي الشام لإبن سبأ ، أو الى يأس الأول من "ترغيب" الثاني قبل اقصائه ، إذ جاءت على هذا النحو : "فلم يقدر (ابن سبأ) على ما يريد عند أحد من اهل الشام ، فأخرجوه حتى اتى مصر"" .

وإذ يكتفي أمين بهذا القدر من قضية ابن سبأ ، فأنه ينصرف بعد ذلك الى تتبع أحداث الفتنه ، لافتاً بشكل حاص الى جهود معاوية في احتواء قبائل الشام ، بما يمهد الى مشروع دولته التي انطلقت من عباب الأزمه العاصفة بعهد عثمان . وبناءً على ذلك لا يشكل موقف الكاتب من ابن سبأ مادة للنقاش ، سوى انه من المسلمين به و بدوره الدعائي لمصلحة على وتأكيد وصايته على الخلافة . وهو لا يختلف في نظرته عن معاصره حسن ابراهيم حسن ، إذ كلاهما ينتمى الى مدرسة واحدة ،

ا ضحى الاسلام ج ١ ص٢٧١

المكان نفسه

<sup>&</sup>quot; الطبري ج٤ ص ٣٤٠

وهمي القائمة على الأحذ بركام الروايات التاريخية ، دون الالتفات إلى ميول اصحابها او اكتناه مواقع اللبس فيها ، مع الفارق أن حسن كان يعنيه ، كمؤرخ الجانب الحدثي في الرواية ، فيما كان هاجس امين توظيف الجزء المناسب منها في مادة لاتخلومن افكار، ربما كانت "جاهزة" لديه من قبل .

# ج- أهمد شلبي: موسوعة التاريخ الاسلامي .

يبدأ هذا المؤرخ متناقضاً مع نفسه ، فيرى أن "حِلم" عثمان و"حياءه" شجعا على الفتنه أ. ثم يتحول بعد ذلك منتقداً بقوة - وإن بصورة غير مباشرة - الخليفة (عثمان) الذي توكأ على تراث سلفه واستمد منه الوهج خلال النصف الاول الهادئ من عهده: "وسارت الامور في السنوات الاولى من خلافة عثمان ، مدفوعة بالقوة التي بذلها ابن الخطاب وظل الضوء الذي اشعله عمر ينير للناس ، ولكن الخليفه الجديد لم يمد المصباح بالزيت ، فلما أوشك الزيت ان يحف بدأ الظلام يدخل ...(و) بدأت الدولة تهتز وأخذت المشكلة تستعصى.، وتقدم

<sup>&#</sup>x27; موسوعة التاريخ الاسلامني ج١ ص ٦٢٥

الناصحون للخليفة يطلبون منه الاعتزال و الراحة ، ولكن الخليفة صاح بهم قائلاً: كيف اخلع قميصاً البسنيه الله" .

وليس الغرض هنا الدخول في تفاصيل الفتنه ، وانحا الذي استوقفنا هو ذلك الخلل في منهج المؤرخ شلبي الذي تخونه الحبكه فيوغل في التناقض ، وإذا بالثورة ليست من محصلات الفترة الثانية من خلافة عثمان أي بعد ان حف الزيت من المصباح حسب تعبيره، وإنما تصبح كامنه في النفوس منذ عهد الخليفة عمر . هذا ما ينضح به قوله على الاقبل حين يتابع تقويمه للمرحله : " وليس معنى هذا أن أعمال عثمان التي سببت يتابع تقويمه للمرحله : " وليس معنى هذا أن أعمال عثمان التي سببت فقد ظهرت في اللحظات الاولى ، ولكنها كانت اشبه بالمرض يدب في الحسم السليم فيقاومه الجسم " ".

وهكذا بدلاً من توضيح الصورة ، إذا بالأخيرة تحجبها الغيوم آخذة معها التفاصيل المعروفة ، على نحو ما اورده المؤرخ شلبي عن تقدم "الناصحين " للخليفه طالبين منه التنازل عن الحكم . ذلك أن هؤلاء لم تراودهم هذة الفكرة التي جاءت وليدة التطورات الاخيرة بعد الحصار لدار عثمان . فهل كان على الاكثر " نصحاً " للخليفة ، ممن خاطبه بهذا

<sup>&#</sup>x27; المكان نفسه

المكان نفسه

الامر ؟ هذا ما لم تشر اليه مطلقاً الروايات التاريخية. وعلى العكس من ذلك كان من اهدافه الاساسية (علي) إبّان تدّخله في الأزمه ، تفادي الوصول الى هذا الخيار ، حرصاً منه على موقع الخلافة التي ستصبح لوحدث ذلك - تحت رحمة المغامرين و الطامحين الى النفوذ . و المؤرخ شلبي لم ينف هذا الواقع ، معترفاً في الوقت نفسه أن عثمان قد تّورط في الخط الذي سار فيه ، و بدا فاقداً القدرة على الحوار الفعلي مع الجماعه الاسلامية ، بل ومتبرماً من توسط عليّ بينه و بين الشائرين. يقول هذا المؤرخ : "وكان علي كلما اشتكى الناس اليه أمر عثمان ، أرسل ابنه الحسن اليه . فلما اكثر عليّ عليه قال له عثمان : إن اباك يرى أن احداً لا يعلم ما يعلم ، و نحن اعلم . كا نفعل فكّف عنا ، فلم يبعث عليّ ابنه في يعلم ما يعلم ، و نحن اعلم . كا نفعل فكّف عنا ، فلم يبعث عليّ ابنه في شيء بعد ذلك" ا

و على الرغم من هذه الاجواء التي ينشرها المؤرخ شلبي وما ساد فيها من نقمه على سياسة الخليفة و تحفز للتمرد عليه ، فإنه لا يعتردد في تجيير هذه الموجة لرجل لم نر له مكاناً فيها من قبل ، وهو عبد الله بن سبأ . افلا يسقط مرة أخرى في شرك التناقض ؟ قد لانجد صعوبة في اكتشاف ذلك ، لاسيما بعد انتقاله من دون مقدمات الى الحديث عن الدور

١ المكان نفسه . أنظر ابن عبد ربه ، العقد الفريد ج٤٤ ص٢٠٨

القيادي البارز لهذا الرحل ، فيقول: "واشتعلت الثورة ضد عثمان ، وبدأ منظّموها في الكوفة و البصرة ومصر يعلنون ما كانوا من قبل يضمرون ، و ظهر مع الثائرين اعلام من الصحابة انكروا بعض تصرفات عثمان ، فأسرع ابن سبأ ، وهو الزعيم الحقيقي للثورة ، فأجتذبهم او اجتذب فأسرع اليه لتقوى بهم حجته و ترجح كفته ، ومن هؤلاء الصحابه : ابو ذر الغفاري وعمار ابن ياسر و عبد الله بن مسعود " ثم يضيف في هذا السياق قائلاً : " و عبد الله بن سبأ هو الشخص الذي نقل الثورة من الكلام الى العمل ، و لم يكن ابن سبأ غلصاً في حركته ، فقد كان يهودياً الكلام الى العمل ، و لم يكن ابن سبأ غلصاً في حركته ، فقد كان يهودياً ادّعى انه دخل الاسلام و لم يكن يضمر للإسلام و لا للمسلمين خيراً ، فانتهز هذة الفرصة ليشعل الفتنه و ينزل بالعالم الاسلامي ناراً ظلت متأججة عشرات السنين" .

وهكذا يمضي المؤرخ شلبي في اسناد هذا الدور البارز لإبن سبأ الـذي اخترق - كما صوره- صفوف الصحابة وشدّهم الىافكاره و الىزعامته، وهو اليهودي المدّعي للاسلام . كما يضفي على حركته نكهة " فارسيه" عندما يقوم ( أبن سبأ ) بالـترويج لقضية على ووصفه بأنه " خـاتم

ا المرجع نفسه ج۱ ص ۹۲۰ – ۲۲۲

المرجع نفسه ج١ ص ٦٢٦

الأوصياء كما كان محمد خاتم الأنبياء" ، انطلاقاً من تأثره-حسب رأي المؤرخ - بالفكر الفارسي في موطنه الأصلي بـاليمن التي كـان يحكمهـا عشيه الاسلام " الأبناء" الفرس . أما هدفه ( ابن سبأ ) فهو ضرب الاسلام من خلال الدعوة لشخصية تتمتع بالثقة (على )، وجمع العدد الأكبر من المسلمين حوله. فلما رفض على الانسياق في الثورة على عثمان و تصدى - حسب المؤرخ شلبي - " للحموع الساخطه وشرح لهم أن أي اعتداء على الخليفة هو اضعاف للأسلام و تفرقة للمسلمين .... ادرك ابن سبأ أنه هُزم وأن الفرصة التي عمل لها سنوات أوشكت ان تضيع ، ولذلك اعمل الحيلة و دبّر أمره ، فيروى أن الثائرين حال عودتهم رأوا رجــلاً اسـود يمشــي علــي بعــلاٍ منهــم و أنــه يحــاول ان يختفــي عنهم،فشَّكوافي امره،فلحقوا به وقبضوا عليه وفتشوه، فوجدوا معه خطاباً عليه خاتم عثمان،وفي الخطاب أمرلوالي مصرأن يقتل هؤلاء الثائرين"

ومن اللافت أن شلبي يقتبس هذة المعلومات عن المستشرق الالماني بروكلمان ، في حين ان الطبري الذي ذكر تفاصيلها انطلاقاً من رواية

المرجع نفسه ج۱ ص ۲۲۷

۲ المكان نفسه

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> المكان نفسه

الكان نفسه

سيف ، لم يشر الى هذا " الرجل الأسود " الذي " اكتشف " فيه المؤرخ شخصية ابن سبأ ( ابن السوداء في المصادر ). فقد جاء في الرواية : " ثم رجع المصريون راضين فبينا هـم في الطريـق إذا براكـب يتعـرض لهـم ثـم يفارقهم ، ثم يرجع اليهم .... قالوا له مالك؟ إن لك لأمراً! ما شأنك ؟ قال: أنا رسول امير المؤمنين الى عامله بمصر، ففتشوه، فأذا هم بالكتاب على لسان عثمان،علية خاتمه الىعامله بمصر ان يصلبهم اويقتلهم" الخ . . . وهكذا يّتصرف شلبي بالرواية ويخُضعها لمصلحة ذلك الدور "الاسطوري" الذي قام به السبتي " الخارق "، في قيادة الجموع الساخطة على عثمان. فهو ليس موّجها عنده للثورة او متصدراً لها فقط، وإنما هو حاضر كذلك في تفاصيل خطوطها ومنفَّذ في الوقت نفسه لدقائق مهماتها . و من الطريف ايضاً انه - اي الشبلي - في احمد الهوامش ، و في محاولة للتخفيف من اندفاعه في تضخيم الدور الـذي تبوأه ابن سبأ ، يلحـأ الى الفصل بين " الشيعة الحقيقين وبين مدّعي التشيع" الذين انحرف بهم الداعية اليهودي . وفي هذا المكان يتعرض لكتاب مرتضى العسكري وما ذكره من اختلاق لرواية سيف ، الا أنه يتفادى الرّد المباشر عليه ، وينتهى الى ترسيخ اعتقاده بوجود ابن سبأ ، مكتفياً بمناقشة الاسم الذي حمله

الطبري ج٤ ص ٣٥٥ ا

۲ موسوعة التاريخ الاسلامي ج1 ص٦٢٦

الاخير إذا كان صحيحاً او مفتعلاً ، وكأن العسكري لا يبغي سوى هذه المسألة بالذات . فهو يقول بشيء من الحسم في هذا الصدد : " فأنا اقرر هنا أن ضالة بدأت هذا الشوط هي عبد الله بن سبأ أو شخص ما أطلق عليه هذا الاسم ، وأن مريدين كثيرين أخذوا عنه هذا الضلال و ساروا فيه أزمنةطويلة و أشواطاً واسعه .فالاسم لا يهمنا ولكن يهمنا أن شخصاً قام بالدور الذي نسب الى عبد الله بن سبأ وأن اشخاصاً قاموا بالادوار التي تنسب للسبئيين و لأعداء الشيعة واعداء الاسلام" الهي تنسب للسبئيين و لأعداء الشيعة واعداء الاسلام " الم

### د - عبد الفتاح عبد المقصود: الامام على بن ابي طالب.

من المعروف أن هذا الكتاب الذي استمد شهرته من أن صاحبه شيخ أزهري ، و في نفس الوقت معجب حتى الأفتتان بشخصية علي ، لا يمثل دراسة علمية موثقة ، وإنما هو اقرب الى الرواية التاريخيه ، حيث تتوفر عناصرها الفنيه الاساسية أو الكثير منها فيه ، دون أن ننسى الاسلوب الشائق الذي يرتقي أحياناً الى مستوى الجملة الشعريه الآخذة . و في ضوء ذلك لا تصطدم شخصية ابن سبأ بأي عائق ، للدخول في نسيج

۱ المكان نفسه (هامش<۱> )

السياق على مساحة حزء من الكتاب، و سرعان ما تفرض نفسها كشخصية بارزة بين أبطال " الرواية " .

ولكن " الشيخ " إذ يعيد صياغة النص التاريخي بأسلوبه الخاص ، تفادياً لما يعكم الانسياب فيه ، فأنه يلتزم بجوهر النص و لاينحرف عنه، على نحو تصبح التفاصيل كاملة في حوزته ،كذلك الأجواء المحيطة بالحدث واضحة لا يشوبها غموض. وفي البصرة يكون " المشهد " الأول حيث " بقيت فترة من الزمن خامدة كالرماد تنتظر الاصلاح المنشود .... أجل ففي هذة الناحية من الدولة الاسلامية ظهرت أقوى الحركات المدامة في تاريخ الاسلام . جاءت كالسموم على يد اسود من أحدى الدويـلات التي أنفت حتى في ايام النبي أن تخضع لحكم البلاد المقدسة وحاولت أن تخلع سيادتها لولا أن قهرها أبن ابى طالب على الطاعه ... من اليمن حاءت ، وعلى لسان ابن السوداء عبد الله بن سبأ سالت كالسم . وانطلق بها الرجل الى الحجاز يّهم أن يبّثهما ، لـولا أن وجهَّمه ذكـاؤه الى بلد أكثر تقبّلاً للدعوه من مهد الدولة و أبعد عن أيدي الخليفةو أعوانه بالمدينه أن تمتد اليه . فقد كان ابن سبأ خبيراً بنفوس الناس ، عالماً بنواحي

الضعف التي يستطيع أن ينفذ منها اليهم ، ملّماً بأحوال البلاد التي انتظمها الاسلام تمام الالمام فعرف أي تربة من بينها يمكن ان تنمو فيهابذوره" .

ولعل "الشيخ" ، وإن تمرّد على نهج سربه متفّرداً بذكر النبي من دون الرمز المألوف المضاف - خصوصاً لـدى الشيوخ - الى اسمه، فأنه يلتزم بروح النص التاريخي ، متأثراً هذة المرة بطريقة أقرانه عندما يسوق الحدث على انه حقيقة لا يشوبها ريب. وإذا كان من غريزة المؤرخ ، ربط الوقائع ببعضها ، فإن الشيخ الـذي توخى دائمـًاإبراز شـخصيته – محـور الموضوع، ربما توّرط في زج عليّ في هذا السياق ، إذ على المؤرخ حينتارٍ أن يتساءل إذا كان عبد الله بن سبأ قد عرف شيئاً عنه (على) ، حلال المهمة التي قام بها لحمل اليمنيين ( قوم ابن سبأ ) على الطاعـــة ، ممــا دفــع الأخير الى التأثر به ، ومن ثم الدعوة له كوصي للنبي بعـد فـترة قصيرة ؟ ولكن "الشيخ" سرعان ما يبتعد عن هذا الظن ، ليؤكد أنه غير مأخوذ بفضول المؤرخ ، فيتابع محاولة اختراق الداعيه - الذي " خلع ثياب دينـه القديم و أظهر الدخول في الاسلام" " - لجتمع المدينيه و لكن "دعوتيه -والكلام للشيخ - إن جازت على بعض النفوس في الحجاز ، فلن تكون لها مطلقاً حياة لو أن ابن ابي طالب فتح شفتيه ، وما كان لـه أن يـأمن

ا الامام على ج١ ص ٦٠ - ٦١

<sup>&</sup>lt;sup>۱</sup> المرجع نفسه ج۱ ص٦٣

علياً السكوت ، فضلاً عن موافقته و رضاه ، لأن خلقه الكريم حرّي بأن يثيره على الدعوة و يدفعه لحربها باللسان و بكل سلاح ، وإن كانت في ظاهرها قد جاءت لتضع في يديه السلطان".

وهكذا تصبح البصرة المنطلق الفعلي لإبن سبأ ، يشجعه على ذلك وجود وال لا ينظر اليه أهلها بارتياح وهو عبد الله بن عامر . فكانت ارضاً خصبة – برأي الشيخ – لبّث افكاره المدامه "عازماً امره على تقويض بنيان الدولة الاسلامية" . وسرت دعوته كالسحر بين المسلمين في البصرة ، فكاد الزمام يفلت من يد الوالي الذي تنبه أخيراً لخطورته، ولم يجد بداً من نفيه والتخلص من هذا "الوباء "الذي انتشر سريعاً في ولايته .

و "المشهد" الثاني في الكوفة جاء مقتضباً ، لأن واليها (سعيد بن العاص) وقد اتعظ بتجربة البصرة ، لم يلبث ان طرده (ابن سبأ) ، ليمضي الاخير " بوفاضه المليئ بالخبائث الى الشام ، الأرض التي احتواها معاوية في قبضته". فما كاد يباشر التحرك حتى كان خارج الولايه الهادئه ، آخذاً طريقة الى مصر . و " المشهد " الثالث الاساسي كان هناك، حيث و الكلام للشيخ - " انتهى المطاف بالسبئية ، فحط

المرجع نفسه ج١ ص٦٣

۲ المكان نفسه

<sup>&</sup>quot; المرجع نفسه ج١ ص٧٢

شيخهم رحاله بمصر ، وأخذت دعوته تنمو مع الزمن وتهيمن على النفوس المتمردة بكافة الأقاليم الاسلامية ، تنتشر انتشاراً نامياً على يد الرسل و الرسائل وتمد سلطانها في البلاد كما تمتد أذرع الاخطبوط "١.

وعلى هذا النحو تنتهي السبئية فصولاً في كتاب الشيخ عبد المقصود عن الامام علي ، متتبعاً بدقة مسارها والمحطات الاساسية فيه ، كما وردت تماماً في رواية سيف في تاريخ الطبري . فهو يعرض لها كحركة "هدّامه " تستهدف تقويض الاسلام و دولته ، وفي نفس الوقت يحرص على الفصل بينها وبين علي، وإن كانت تعمل له وتكرس افكارها لمصلحته . على ان عبد المقصود ربما جنح الى المبالغة في تصوير الهالة التي اصبحت لها في ولايات الخلافة ، خصوصاً في البصرة التي اثبتت بعد وقت قصير أنها خارج هذا التصور، بدليل رفعها راية العصيان مبكراً على علي. كما ان ما ورد من تهافت الناس على هذة الدعوة ، لا تعبّر عنه مطلقاً الرواية التاريخية ، هذا إن لم يكن متناقضاً معها .

وهذا يعني أن عبد المقصود كان يحمل النّص التاريخي أكثر مما يستطيعه ، وذلك استحابةً لمنهج الكتاب - الرواية ، وما يكتنفه من صحب ملائم للمناخ " الدرامي " فيه . و هذا الكتاب لا يندرج حكماً

ا المرجع نفسه ج1 ص٧٤ ·

۲ الطبري ج٤ ص ٣٢٦ - ٣٢٧

في مصاف الدراسات التاريخية التي تقوم على تحليل الروايسة وربط عناصرها بصورة دقيقة ، بما يسهّل الوصول الى النتائج العلمية المقنعه . ولن تكون حركة ابن سبأ خارج هذا التقويم ، خصوصاً و أن الكاتب لم يبحث في اسبابها ، بما يتعدى مضمون الرواية التي جاءت طافية على سطح الاحداث و لم تكن في صميمها بالفعل . كذلك لم يتطرق الى نتائجها التي ظلت بدورها غامضة ، على الرغم مما ختم به القول عن الحركة السبئية ، بأنها امتدت في البلاد امتداد " أذرع الاخطبوط " .

#### هـ - عباس محمود العقاد: عبقرية عثمان.

هذا الكاتب ، وهو مصنف بين افذاذ عصره من كبار الأدباء والمفكرين ، دخل حلبة الدراسات التاريخية و ترك آثاراً "خالدة" فيما كتبه من سير الخلفاء ، وبعض قادة الاسلام ، وهي التي اندرجت تحت عنوان " العبقريات". وكان ذلك من سمات هذة المرحلة إذ توزعت اهتمامات الكاتب بين الادب و النقد و الفلسفة ، دون أن تناى عن التاريخ الذي ربما كان الخوض فيه ، منطلقاً من الحافز الديني الى جانب

الرغبة في اعادة قراءة احداثه بصورة أكثر عقلانية مما كان لدى كتاب الأسلاف. ولكن اللافت أن المنهج، وإن اختلف قليلاً لدى كتاب المرحلة، فإنه ظل محكوماً برؤية الأديب و لم يلتزم بقوانين البحث التاريخي و شروطة. نستثني من بين هؤلاء طه حسين الذي ربما كان لدراسته (العليا) عن ابن خلدون و المعري تأثير على منهجه، فبدا حريصاً على إبراز الرواية و توثيقها، و التوغل فيها أحياناً كثيرة بنظرة المؤرخ اللماحة ووعيه المرهف، لتجيء أعماله قراءة جديدة بالفعل لبعض المحطات الاساسية في التاريخ سواء في الاسلام أو ماقبله.

تحت عنوان " و بعد الصدمة " يدلف العقاد الى موضوع " الفتنه " التي ظهر في ثناياها عبد الله بن سبأ ، و لكنه في منهاجه يميل الى الاختصار و يؤثر الاهتمام بمعاني الأحداث من دون تفاصيلها التي لاغنى للمؤرخ عن الابحار فيها للقيام بدوره. فالدلالة هي ما يعنيه وليس الحدث بعينه ، و لذلك يسارع الى القول مفسراً ما جرى في ذلك الوقت على هذا النحو: " وليست الصدمة العنيفة بالحائل الوحيد دون توضيح هذة الفترة و تمحيص اسبابها و عواملها و تبعات المسؤولين عنها ، فالصعوبه الكبرى اننا في هذة الفترة أمام حادثين يرجع كل منها الى اسبابه وعوامله. ويتكلم عنهما بعض المؤرخين كأنهما حادث واحد متعدد الاسباب و العوامل، هذان الحادثان هما: التطور السياسي و مقتل عثمان.

وأسباب هذا لاتكفى لتعليل ذاك ، و ليس من الحتم أن تؤدي اليه . و قد طال الجدل حول عمل عبد الله بن سبأ الملقب بابن السوداء و أثره في هذه الفترة. فرأى بعض المؤرخين أنه أهون من ذاك لأنهم اعتقدوا ان الانقلاب السياسي ومقتل عثمان حادث واحد له أسباب واحدة ، وليس هو كذلك . ولو انهم فصلوا بين الأسباب في كليهما لأمكن تقدير التبعة و الاستطاعة في عمل كل عامل و دسسية كل مشترك في المؤامرة . فإبن السوداء ولا شك أهون من أن يحدث التطبور السياسي و غيره ممن هم أعظم منه شأناً و اشد منه خطراً أهون من إحداث ذلك التطور كله، لأنه يرجع الىأسباب متفرقة عميقة القرار ، كثيرة التشعيب لا تضطلع بها قدرة رجل واحد و لاعدة رجال متألبين متواطئين . و لكن مقتل عثمان شيء آخر غير التطور السياسي ، و في وسع ابن السوداء ومن هو أقل منه أن يقرّف بيده و أيدي من يستمعون لتحريضه و دسيسته ، لأنه في حقيقته " مشاغبة" من مشاغبات الدهماء السي لا تعجز عن امشال هذة الأفاعيل "".

والعقاد هنا يملك النظرة الثاقبة للمؤرخ ، وإن لم تكن على المساحة المباشرة للرواية التاريخية . فهو يخالف المؤرخين أو بعضهم ، في ربط

ا عبقرية عثمان ص٣٢

المتغيرات في دولة الاسلام بمقتل عثمان الذي حاء نتيجة مؤامره محبوكة تفاصيلها حسب رأيه .و إذا كان من الصعب فصل حادث عن آخر ، لاسيما خلال تلك الفترة البتي انعكست مؤثراتها بصورة مباشرة على المحتمع الاسلامي ، فإن العقاد كما يبدو يؤسس هنا - وإن بصورة غير مباشرة - لتهميش دور إبن سبأ و حصره بالتحريض على مقتل عثمان، من دون أن تكون له مفاعيل أحرى على " التطور السياسي" اللذي كان أبعد - برأيه - من هذة الحادثة العابرة. وعلى الرغم مما بنطوي عليه هــذا التحليل من عمق ، يتعدى الـدور المحدود للداعية السبثي الى معطيات أكثر جذرية في تطورات المرحل و ما بعدها ، فإن العقاد لا يلقى ما يكفى من الضوء لإزالة اللبس الذي ربما تفاقم بعد مغادرة هذه الصورة المركبة . وهذا المنحى لا يتصل به موضوعنا الأساسى ، وهو بالتالي مفصول عن مقتل عثمان الذي يعتبره الكاتب "شيئاً آخر " غير متصل بالجذور . ولا يعنيه من هذا المنطلق أن يكون عبد الله بن سبأ ، شخصية حقيقية أم وهميه ، إذ يقلّل من شأنه في الأساس ، خلافاً للشيخ عبد المقصود الذي يعطي له حجماً لم ينله في الرواية التاريخية أو الدراسات التي راكمت عليها . ولكن في النهاية يمكن ملاحظة استنتاجين هامين في بحثه (العقاد):

1- عدم الإنسياق وراء الهاله التي أعطيت لإبن سبأ من حانب معظم المؤرخين والكتاب ، فلم تتعد من منظوره هذه المسألة "حادثة محلية قد تتم على أثر مشاغبة جامحة من مشاغبات الدهماء ، وقد يستطيعها ابن السوداء ومن هو أقل من ابن السوداء "1".

٧-بناء على ذلك فإن مقتل عثمان ما كان ليحدث لو توفر القليل من الحماية العسكرية للخليفة، متهماً بصورة غير مباشرة والي الشام (معاوية) بالتقصير في هذه المسألة (إن عثمان ماكان يقتل لو كانت داره محروسة حراسة الدور التي يقيم فيها ولاة الامور، وإن هذه الجمهرة التي اقتحمت داره واحترات عليه بالسلاح ما كانت لتقتل والياً من ولاته - كمعاويه بن ابي سفيان مثلاً - لوانها هجمت على داره وبين حرسه واجناده).

ا عبقرية عثمان ص ٣٢

۲ المكان نفسه

#### و ـ فلهوزن و فان فلوتن

هذا ما كان من امر الدراسات العربية الحديثة و المعاصرة المسلمة بالدور الذي قام به عبد الله بن سبأ في سياق الفتنه الشهيرة ، و قد حاءت، على التفاوت في حجم المادة التاريخية ، مقتضبه بشكل عام وتفتقد الى العمق و النظرة التحليلية الثاقبة . ولعل العقاد وحده خرج من حصار الرواية وقارب الاسباب الموضوعيه للفتنه، عمناى عن الدور المنسوب للداعية السبئي .

أما المستشرقون ، فكانوا اقل حماسة للحوض في هذه القضية ، ربما لأنهم وجدوا في الرواية التاريخية منحى لا يتفق مع نزعتهم العلمية واستنتاجاتهم التي تقوم على المقارنة. ومن اللافت أن يوليوس فلهوزن ، المستشرق الالماني الشهير ، تجاهلها تماماً في كتابه " تاريخ الدولة العربية"، حيث تندرج فيه مفصلة أحداث الفتنه . وقد سجل مترجمه ملاحظة هادئة عليه في هذا السبيل ، فأورد في الهامش ما نصة : " والمؤلف أغفل ذكر الدور الذي كان لعبد الله بن سبأ ( ابن السوداء ) في اثارة الفتنه اولاً و تنظيم الاتصال بين الثوار في مختلف مدن الأمصار . ومهما قيل في دور إبن سبأ فهو مذكور في كتب التاريخ و لايصح إغفاله .

<sup>1</sup> عبد الهادي أبو ريده

انظر الكتاب ص ٤٨ هامش <١>

على أن فلهوزن تدارك هذا " الاغفال " في كتابة الآخر ( الخوارج والشيعه) ، إلا أنه لم يعد إلى منطلقات السبئية في عهد عثمان ، بل أشار البها في سياق الحديث عن حركة المختار الثقفي في الكوفة ، حصوصاً الى العلاقمة الوثيقمة المتي ربطت الأحير بالموالي ( الفرس ). و تكتسب اشارته اهميتها في نفيه أية علاقة بين التشيع و المصادر الخارجيمه ، سواء كانت عبر الداعية السبئي ( اليهودي )، ام عبر المؤثرات الفارسية (الايرانية ) التي نسبها البعض الى التشيع فيما بعد .يقول : فلهوزن : " أما ان آراء الشيعة كانت تلائم الإيرانيين فهو لاسبيل الى الشك فيه ، وأما كون هذه الآراء قد انبعثت من الايرانيين ، فليست تلك الملاءمة دليلاً عليه ، بل أن الروايات التاريخية تقول بعكس ذلك ، إذ تقول أن التشيع الواضح الصريح كان قائماً اولاً في الدوائر العربية ، ثم انتقل الى الموالي ، وجمع بين هؤلاء وبين تلك الدوائر" أما السبئيه فأن فلهوزن يعتبرها إطاراً للكيسانية التي نُسب الالتزام بها للمختار ، رابطاً بينها وبين الهوية القديمة لإبن سبأ و لكن من دون التوقف طويلاً عند هذه المسألة ، مصرّ حاً بأنه لايعيرها " من الاهمية أكثر مما تستحق" ك. ولعله - أي فلهوزن - كان أكثر توغلاً في المنحى الفلسفي للسبئية ، فحاض في

ا الخوارج و الشيعة ص ١٦٩

۲ المرجع نفسه ۱۷۱

موضوعة " الرجعة" ، و مؤثرات هذه الفكرة في العهد الاول من الخلافــة العباسية .

ولا يتحاوز المستشرق الهولندي فان فلوتن هـذا الاطار في موضوعة السبئية ، فيتناولها كفرقة دينية لها مشروعها السياسي الذي عبر عنه أولاً المختار الثقفي . على أنه يعارض رأي فلهوزن بأن السبئية " يُسمون أيضا الكيسانية" ويرى أن مسافة " تفصل ما بين العقيدتين .... فأذا كانت الاولى تمجد الروح الالهية في (علي ) وتجعل له نصيباً منها ، فإن الثانية اعتبرته رمزاً للمعرفة الالهية "

وليس هدفنا بالطبع البحث في " العقيدة " السبئية وملابساتها ، ولكن اوردنا شيئاً من ذلك لإبراز المنهج الذي تناول من خلاله المستشرقون هذه المسألة . فكلاهما حاء متفقاً على إهمال العنصر التاريخي فيها ، لاسيما فلهوزن الذي لم يشأ التعرض لها برغم احتكاك موضوعه المباشر معها. وكما تبين فقد نوقشت السبئية لدى الاثنين في سياق حركة الثقفي ، دون أن يعود كلاهما الى جذورها في عهد عثمان.

الرجع نفسه ص ۱۷٤

٢ المرجع نفسه ص ١٦٨

٣ السيطرة العربية . ترجمة ابراهيم بيضون ص٨٠٠

وإذ نكتفي بما أورده كل من فلهوزن وفان فلوتن عن السبئية ، وهما من اوائل المهتمين بتاريخ المرحله الأولى من الاسلام ، فإن ما جاء في دراسات المستشرقين الآخرين ، لم يضف جديداً بارزاً اليها . وقد انطلقت جميعها من الرواية نفسها، وما انطوت عليه يندرج في السياق الفكري وليس التاريخي الذي تطابق عموماً لدى المستشرقين ، مع النظرة التي سادت معظم الدراسات العربية الى هذه المسألة .

# المشككون

#### أ- طه حسين : الفتنه الكبرى

إن موضوع السبئية ، وكما أشرنا سابقاً ، لا يمكن بحثه خارج نطاق المنهج الذي تبقى له على صعيد الدراسات التاريخية مقاييسه و ضوابطه ، ما لا نجده على المستوى نفسه في فروع العلوم الانسانية الأخرى . وقد ترافق تطور المنهج في الواقع مع انكفاء السبئية في الدراسات المعاصرة وتراجعها احياناً الى حد الاختفاء أو التهميش ، وذلك بناء على ضعف الرواية مصدر المعلومة ، فضلاً عن ثغرات لا تخفى على الكاتب أو المؤرخ، المنطلق من نظرة ناقدة و موضوعية الى احداث تلك المرحلة الدقيقة من تاريخ الاسلام .

و لعل طه حسين الذي عاد من فرنسا في مطالع القرن ، متأثراً بمناهج الكتّاب الأوربيين ، و متعمقاً في فكر ابن خلدون ، مما تجلى على الخصوص في كتابه " الشعر الجاهلي " الذي اثار ضجة مدوّية ، لاختراقه النمط المألوف في الكتابه الادبية و التاريخية ، كان مؤهلاً لإعادة النظر في قراءة الراث بما يتلاءم و التفكير العلمي الهاديء و الرصين . فكما كان رائداً من هذا المنظور في دراسته الجريئه عن التراث الشعري للعرب قبل

الاسلام ، و الذي تصدى له المتزمتون بحرب شعواء ، كان كذلك في دراسته المتميزه عن " الفتنه الكبرى " التي تناولها في ضوء هذا المنهج الجديد ، ملامساً عمق المسائل ، ومنها الموضوعه السبئية التي كان اول من أثار حولها الشبهة و الارتياب . فأسس لاتجاه جديد في حركة البحث العلمي ، يصبح معه الشك وسيلة إيجابيه لتفسير التاريخ و ليس عنصر إعاقة أو تشويش له .

ومن الواضح بداية أن شخصية إبن سبأ لم تأخذ مكانها الطبيعي في سياق بحثه ، بدليل انه كرس لها سياقاً خاصاً ، لصعوبة اندماجها من منظوره في حركة المسار التاريخي للمرحلة . نتعرف الى ذلك بغير صعوبه في مستهل الحديث عنها ، إذ أن الكاتب لا يتعامل مع الرواية كحقيقة ، و إنما كواحدة مما هو معروف بالقصص التاريخي ، دون أن يرى ضرورة اسنادها الى مصدرها ، مكتفياً فقط باستخدام عبارة "قال الرواة " أو "قالوا" أ، الاكثر ملاءمة لطبيعة منهاجه .

يقول طه حسين: " وهناك قصة اكبر الرواة المتأخرون من شأنها وأسرفوا فيها ، حتى جعلها كثير من القدماء والمحدثين مصدراً لما كان من الاختلاف من فرقة بين

۱۳۸ری۱۳۸

المسلمين لم تُمح اثارها بعد ، وهي قصة عبد الله بن سبأ الذي يُعرف بابن السوداء . قال الرواة : كان عبد الله بن سبأ يهودياً من أهل صنعاء حبشي الأم ، فأسلم زمن عثمان ثم جعل يتنقل في الامصار يكيد للخليفة و يغري الناس عليه و يذيع في الناس آراء محدثة أفسدت عليهم رأيهم في الدين و السياسة جميعاً "1 .

بهذه المقدمه يمهد الكاتب لشخصية ابن سبأ ، منطقاً من الرواية التاريخية المعروفة بشأنها ،و مضيفاً منذ البداية جواً تعبق فيه رائحة الشك قبل أن يتابع بالأنسياب ذاته تجوال السبئي على الامصار ، حيث التقى أبا ذرّ الغفاري و آخرين من الصحابة في الشام ، منتقداً عثمان و متحدثاً برجعة الرسول ووصاية على . ثم يضيف الكاتب متعمداً اغفال الرواية، فينسب القول الى " بعضهم " أن ابن سبأ " أحكم كيده إحكاماً، فنظم في الامصار جماعات خفية تتستر بالكيد و تتداعى فيما بينها الى الفتنة، حتى إذا تهيأت لها الامور وثبت على الخليفة ، فكان ما كان من الخروج و الحصار و قتل الإمام" .

وينتقل الكاتب بعد ذلك من الحدث كمادة خبرية الى تفكيكه والوقوف نتيجة لذلك على عنصر المبالغة الواضحة فيه ، دون أن يخفي

۱ المكان نفسه ص ۱۳۸

المكان نفسه

استغرابه من إهمال المصادر الاساسية لهذه الشخصيه فيقول: "ويخيل إلى أن الذين يكبرون من أمر ابن سبأ الى هذا الحد، يسرفون على انفسهم وعلى التاريخ اسرافاً شديداً. و أول ما نلاحظه أنا لانجدلابن سبأ ذكراً في المصادر المهمه .... فلم يذكره ابن سعد ... و لم يذكره البلاذري ... و ذكره الطبري عن سيف بن عمر ، و عنه أخذ المؤرخون الذين جاءوا بعده فيما يظهر" .

لقد شكلت هذه الإضاءه على شخصية ابن سبأ ، مدخلاً مهماً الى عالم هذا "الداعيه "الذي "أخرق "بجرأته الغربيه مسرح الاسلام وكأنه من رواده و سابقيه الأوائل، خصوصاً في الإشارة الرائدة الى تفرد الاخباري سيف بن عمر في روايته عنها ، دون أن يقتنع بها المؤرخون الكبار ، باستثناء الطبري الذي وجد لها متسعاً بين رواياته الغزيرة . ومن هذا الباب يلج طه حسين بثقة الى هذا الموضوع ، ليس مشككاً فقط ، ولكن نافياً أن يكون لمثل هذه الشخصيه - وإن و جدت - ذلك التأثير في تطورات المرحلة :

" ولست أدري إذا كان لإبن سبأ خطر في أيـام عثمـان أم لم يكـن ، ولكني أقطع بأن خطره ، إن كـان لـه خطـر، ليـس ذا شـأن . ومـا كـان

المرجع نفسه ص ۱۳۲

المسلمون في عصر عثمان ليعبث بعقولهم وسلطانهم طارئ من أهل الكتاب أسلم أيام عثمان ، ولم يكد يسلم حتى أنتُدب لنشر الفتنه وإذاعة الكيد في جميع الأقطار" ا

و هذا منتهى التحليل الموضوعي للدور المنسوب لإبن سبأ ، و الذي ألحنا اليه في القسم الأول من هذه الدراسة . فالمؤرخ يعجب في الواقع لتلك الليونه التي أبداها ولاة عثمان في الامصار إزاء التحرك المشبوه لهذا الداعية . وإذا رجعنا الى الرواية التاريخية وما كان من أمر السبئي في البصرة ، فإننا لانجد في ردّة الفعل من جانب واليها ، ماهو متكافئ مع خطورة حركته ، إذ يأمره فقط بالخروج من البصرة . كذلك معاوية الذي خاطبه بهدؤ من الإيتفق و اسلوبه المعتاد إزاء المشاغبين على الحكم في ذلك الوقت . وقد تنّبه طه حسين لهذا الامر ،مستغرباً أن يقدم هذان الواليان . كما عرف عنهما من شدة على المعارضة ، على التعامل . كشل هذا الاسلوب مع " الرجل الخطير "، فقال معلقاً على ذلك :

" ولو قد أخذ عبد الله بن عامر أو معاوية هذا الطارئ الذي كان يهودياً فلم يسلم الاكائداً للمسلمين ، لكتب أحدهما أو كلاهما فيه الى

المكان نفسه

الطبري ج٤ ص ٣٢٧

<sup>&</sup>quot; المصدر نفسه ج٤ ص ٢٨٣

عثمان ، و لبطش به أحدهما أو كلاهما . ولو قد أخذه عبد الله بن سعد ابن أبي سرح ( والي مصر ) ، لما أعفاه من العقوبه التي كاد ينزلها بالمحمدين ( محمد بن أبي بكر و محمد بن أبي حذيفة ) لولا خوفه من عثمان . والذي يكتب الى عثمان يستأذنه في البطش بابن ابي بكر و ابسن أبي حذيفة وعمّار بن ياسر في بعض الروايات ، خليق الا يعفي من عقوبته رجلاً من أهل الكتاب قد اتخذ الاسلام وسيلة لإثارة الفرقة بين المسلمين و تشكيكهم في إمامهم بل في دينهم كله. و لم يكن أيسر من أن يتبع الولاة هذا الطارئ ومن أن يأخذوه ويعاقبوه ، وهم كانوا مهرة في تتبع المعارضين و إخراجهم من ديارهم و ارسالهم الى معاوية أو الى عبد الرحمن بن خالد بن الوليد" ( أحد قادة جيش الشام ) .

ويمضي طه حسين بعيداً في تفكيك الرواية "السيفية " ليتوقف عند نقطة مهمة ايضاً ، تتعارض و المنطق التاريخي ، وهي الخاصة بالعلاقة بين عبد الله بن سبأ و أبي ذرّ الغفاري و التي تجعل الأخير من أتباع الأول ومن السائرين على هديه ، فيقول : " ومن أغرب ما يُرى أمر عبد الله بن سبأ، أنه هو الذي لقّن ابا ذرّ نقد معاوية فيما كان يقول من أن المال هو مال الله ، وعلمة أن الصواب أن يقولمن أن المال هو مال المسلمين .

ا الفتنه الكبرى ص ١٣٢

<sup>ٌ</sup> أنظر الرواية في الطبري ج£ ص٢٨٣

ومن هذا التلقين إلى أن يقال إنه هو الذي لقن أبا ذرّ مذهبه كله في نقد الأمراء و الأغنياء و تبشير الكانزين للذهب و الفضه بمكاوِ من النار تكوي جباههم و ظهورهم .... وما أعرف إسرافاً يشبه هذا الاسراف ، فما كان ابو ذرّ في حاجة الى طارئ مُحدث في الاسلام ليعلمه أن للفقراء على الاغنياء حقوقاً ، وان الله يبشر الذين يكنزون الذهب و الفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بعذاب اليم ، وأن المال الذي يكسبه المسلمون حين يظهرون على العدو ، أو الذي يؤديه المسلمون الى بيت المال زكاة أو خراجاً ، هو مال المسلمين يجب أن يضاف اليهم في القول وأن يرد عليهم بالفعل "ا .

ويتابع لافتاً الى ريادة ابي ذرّ في الاسلام ، ومعايشته القريبه للرسول، آخذاً التفاصيل عن دعوته وعن تجربته في الحكم :

"لم يكن أبو ذر بحاجه الى هذا الطارئ ليعلمه الحقائق الأولية من حقائق الاسلام . وابو ذر سبق الأنصار جميعاً وسبق كثيراً جداً من المهاجرين الى الاسلام ، وهو قد صحب النبي فأطال صحبته ، وحفظ القرآن فأحسن حفظه ، ، وروى السنة فأتقن روايتها "؟ .

الفتنه الكبرى ص١٣٣

۲ المكان نفسه

ولايكتفي الكاتب بالتصدي النظري لهذة المسألة ، حين يتوجه بالنقد إلى مروّجي هذه المعلومة قائلاً: " فالذين يزعمون أن ابن سبأ قد أتصل بأبي ذرّ فألقى اليه بعض مقاله ، يظلمون انفسهم و يظلمون ابا ذرّ و يرقون بأبن السوداء الى مكانة ما كان يطمح ان يرقى اليها " ، ولكنه يخوض فيها معتمداً على القرائن ، مستحضراً ردّ الغفاري على كعب الأحبار و وثوبه عليه ، بعدما سمح الأخير لنفسه بالتدخل " بحتهداً" بينه وبين الخليفة عثمان بشأن فريضة الزكاة " . و ينتهي الكاتب الى تحليل منطقى للعلاقة بين الاثنين قائلاً :

" فأبو ذر ينكر على كعب الأحبار أن يعلمه دينه ، بل أن يدخل في أمور المسلمين حتى بإبداء الرأي ، مع أن كعب الاحبار ... ابعد عهدا بالاسلام من ابن سبأ وكان مجاوراً في المدينه يصبح و يمسي بين اصحاب النبي ، وكان معاشراً لعمر و عثمان ، ثم الا يتحرج (أبو ذر ) من أن

الكان نفسه

<sup>&</sup>lt;sup>۱</sup> يروي الطبري عن سيف أن أبا ذر دخل على عثمان و عنده كعب الأحبار فقال لعثمان: لا ترضوا من الناس بكف الأذى حتى يبذلوا المعروف وقد ينبغي للمؤدى الزكاة الا يقتصر عليها — حتى يُحسن الى الجيران و الاخوان و يصل القرابات. فقال كعب: من أدى الفريضة فقد قضى ما عليه. فرفع ابو ذر محجته فضربه فشجه. ... و قال له يا ابن اليهوديه ما أنت وما ها هنا . الطبري ج٤ ص٢٨٤ . أنظر طه حسين ، الفتنه الكبرى ص١٣٣٠

يتلقى من عبد الله بن سبأ اصلاً من اصول الاسلام و حكماً من احكمام القرآن ..."\

إن طه حسين في بحثه لموضوعة ابن سبأ ، كان قارئاً جيداً للتاريخ ، وممسكاً بكافة الخيوط فيه الرواية، دون أن يدع طرفاً منها يشذ عين الآخر، فجاء هذا البحث متماسكاً في وحدته وبنائه ، و ذلك في ظل رؤية تحليلية ونقدية ثاقبة ، حصنته من الوقوع فيما وقعت فيه جمهـرة مـن المؤرخين الذين كانت قراءات معظمهم مسطحة وجمامدة . لقمد كمانت الثورة على عثمان - برأى الكاتب - محصلة لعدة اسباب ، قبد لايكون محورها السخط على سياسة الخليفة ، بقدر ما هي خاضعة في الأساس للتحولات التي مرت بها دولة الاسلام في أعقاب حركـة الفتـوح الأولى ، تلك التي فشل عثمان في استيعابها على نحو ما فعله الخليفة السابق، باعتماده معادلة توازنيه شموليه ، أدت الى انحسار كشير من التناقضات في عهده . على أن عثماناً بنزعته الفئوية أطاح تلك المعادله التي أحدث انهيارها شرخاً كبيراً أخذ يتوسع حتى انتهمي الى ما عُرف بالفتنه . فهل كان ذلك كله من انجاز عبد الله بن سبأ الذي لا ينفك طه حسين يدعوه بـ " الطارئ " على هذة الموجة إن صح وجوده بالفعل ،

الفتنه الكبرى ص ١٣٣

واصفاً ما قيل حوله في هذا الصدد بأنها "أمور لا تستقيم للعقـل و لا تثبت للنقد و لا ينبغى أن تقام عليها امور التاريخ "١".

و هذا التشكيك بشخصية ابن سبأ أو بدوره ، انما هو نابع من الحقائق و ليس من الاجتهاد فقط ، دون أن يهمل الكاتب مسألة حيوية ، ثمس الجانب السليي في حركة التدوين التاريخي الاسلامي وما تسرب اليها من روايات لا تتمتع كلها بالثقة ، فيصل بناء على ذلك إلى استنتاج واقعى بصدد هذه الشخصيه السبئية قائلاً :

"أكبر الظن ان عبد الله بن سبأ هذا - إن كان ما يُروى عنه صحيحاً - إنما قال ما قال و دعا الى ما دعا اليه بعد أن كانت الفتنه وعظم الخلاف ، فهو فقط استغل الفتنة ولم يثرها . و أكبر الظن كذلك ان خصوم الشيعة أيام الأمويين و العباسيين قد بالغوا في امر عبد الله بن سبأ هذا ، ليشكّكوا في بعض ما نسب من الأحداث الى عثمان و دلالته من ناحية ، وليشّنعوا على على وشيعته من ناحية اخرى ، فيردوا بعض امور الشيعة الى يهودي اسلم كيداً للمسلمين . وما اكثر ما شنع خصوم الشيعة على الشيعة على الشيعة على الشيعة من ناحية المحمومهم في امر عثمان ، وفي غير امر عثمان "٢"

۱۳۶ المرجع نفسه ص ۱۳۶

۲ المکان نفسه

ب- محمد عمارة: الخلافة و نشأة الاحزاب الاسلامية.

لم ينل عبد الله بن سبأ سوى القليل جداً من اهتمام هذا الكاتب الغزير الانتاج ، منطلقاً ، شأن طه حسين ، من الشك بوجود هذا الرحل، وذلك في سياق بحثه لموضوعة " الشيعة و الإمامة " . فهذا البحث يناقش اساساً التشيع كعقيدة دينية تبلورت مع هشام بن الحكم ، نافياً أن تكون ثمة علاقة بين الأخير وعبد الله بن سبأ الذي اسس - بناء على رواية سيف - لمبدأ " الوصية " جوهر هذة العقيدة ". و يعتقد عمارة أن التشيع كان ما يزال حتى ايام هشام ، تياراً سياسياً يمثل الحزب المؤيد لحق علي في الخلافة ، و لم يأخذ وجهته " العقيدية " الا مع جعفر (الصادق ) و أبيه (الباقر) و حفيده (الرضا) ، إذ هؤلاء " تُنسب اليهم اغلب الروايات التي رواها الشيعة في صورة أحاديث عن النص و الوصيه " حسب قوله . "

الخلافة و نشأة الأحزاب الاسلامية ص ١٥١ وما بعدها

نقيه من أصل فارسى عاصر الامام جعفر الصادق

<sup>&</sup>quot; عمارة ، المرجع السابق ص١٥٣

أ المرجع نفسه ص ١٥٣

وفي ضوء هذا التوجّه ، يعارض عمارة المقولة التي تربط ظهور التشيع بحركة عبد الله بن سبأ في اواخر خلافة عثمان . وهذا الموقف لم ينطلق من قراءته لتفاصيل رواية سيف في الطبري الذي غاب نهائياً عن هوامش هذا البحث ، ولكنه عاد الى ما اقتبسه المقريزي من هذه الرواية . و لسنا هنا في بحال التعرض لمنهج عمارة الذي يجتهد أحياناً بمنأى عن النصوص التاريخية ، مما يؤدي الى اختصار الفكرة او مراودتها عن بعد . ولكن الرجوع الى النص الأصلي، عدا أنه من اساسيات المؤرخ أو الكاتب في التاريخ ، فإنه يفتح آفاقاً لا تتبحها المصادر المتأخرة أو المراجع الحديثة.

ولقد انعكس ذلك على منهج عمارة فيما تطرق له من اشارات الى إبن سبأ ، دون أن يكون خارج اللبس ما صرّح به عن الاصول التاريخية التي عاد اليها قائلاً : " وتنسب اغلب مصادر التاريخ والفكر الاسلامي الى ابن السوداء هذا نشاطاً عظيماً و جهداً خرافياً" . فهو لم يعّرف اولاً عن هذه المصادر ، وثانياً إن موضوع إبن سبأ لم يسرد الا في رواية واحد شكلت المصدر الوحيد له ، و ثالثاً إن المادة التي اقتبسها ليست مطابقة تماماً لما جاء في الرواية الاساسية . فقد نسبت هذه " المصادر " لإبن سبأ دوراً خرافياً بالفعل ، ومن خلالها جاءت ترجمته لدى عمارة كما يلي:

ا المرجع نفسه ص ١٥٤

۲ المكان نفسه

"تقول (المصادر) أنه أتى الحجاز و تقشف وقام بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر طلباً للرئاسة . ثم لعب دوراً كبيراً في ايقاع الفتنه بين الصحابة و أكابرهم ، ثم حرض على قتل عثمان و حرك الناس في هذا السبيل . و في خلافة على أفسد المحاولات التي كادت تنجح للصلح في البصرة بين على و طلحة و الزبير . ثم جاء دوره في ظهور التشيع عندما جاء الى الكوفة يُظهر تعظيم على مما لا يرضاه على و يستغوي بذلك من ليست له صحبة و لافقه في الدين ، كالبوادي و أهل السواد و يتحدث بينهم ، وربما استقصر عندهم فعل أبي بكر و عمر و عثمان ، ويقدم امير المؤمنين (على بن ابي طالب) عليهم في الفضل . وكان يدّعي ان علياً يستخصه (على بن ابي طالب) عليهم في الفضل . وكان يدّعي ان علياً يستخصه و يخرج اليه بأسرار لا يخرج بها الى غيره ، وعلى لا يعلم ذلك." ا

ان هذا التوصيف لدور ابن سبأ والذي اقتبس الكاتب معظمه عن "تثبيت دلائل النبوة "للقاضي عبد الجبار ، لا يجنح فقط الى المبالغة ولكنه يتجاوز ما جاء في رواية سيف من تفاصيل . غير أن الكاتب وقد اورد ذلك ، لا يبدو مقتنعاً بهذا الدور الذي سرعان ما يصطدم عنده بالشك، متعاملاً بحذر مع " داعية " اختلف بشأنه المؤرخون ، إذ قاد البحث عنه فريقاً الى انكار شخصيته كلياً ، و رأى " أن مؤرخى السنة

الرجع السابق ص ١٥٤

قد اخترعوها كي يعلقوا في عنقها الأحداث و الصراعات و الدماء التي سببها الصراع على السلطة ، حتى تظل لصحابة رسول الله قدسيتهم و صورتهم المثلى في النفوس . كما قاد هذا البحث البعض الآخر الى التسليم بوجود هذه الشخصية ، و لكن مع رفض المبالغة في الدور المذي لعبه في تلك الاحداث .

و إذا كان هذا التصنيف الذي أورده عمارة يتفق و المبدأ العمام لمدى الفريقين في النظرة الى شخصية ابن سبأ ، فأنه ليس خاضعاً بالمطلق لهذه الرؤية المجردة . ولعله يغفل من هذا المنظور حقيقة هامة ، وهي أن رائد الشك بهذه الشخصية كان طه حسين ، مقدماً قرائن علمية بارزة في هذا السبيل ، دون أن يرد كتابه (الفتنة الكبرى) بين مصادر ومراجع الكاتب. كذلك فإن مؤرخاً غير شيعي نظر الى ابن سبأ بما يتعدى الشك الى الرفض ، وهو هشام جعيط في كتابه القيم عن "الفتنه" . على أن عمارة وإن كان مطلوباً منه التعمق أكثر في دراسته لشخصية السبئي ، فإنه في وعيه اقرب الى اسقاطها من الهاله التي احيطت بها ، ذاهباً الى رفض العلاقة اساساً بينها و بين حركة التشيع .

الرجع نفسه ص١٥٤ -١٥٥

الفتنه ، حدلية الدين و السياسة في الاسلام المبكر ص٧٥

وقد خلص في تقويمه لشخصية ابن سبأ و ارتباطها - بما يُزعم - بحركة التشيع الى القول: "أما فيما يختص بموضوعنا ، موضوع التأريخ لنشأة التشيع ، فان وجود ابن سبأ - على فرض التسليم بوجوده - ... لا يصلح دليلاً على ان التشيع ظهر في ذلك التاريخ ... وحتى الشيعة لا يروون عنه شيئاً من ذلك .. و من هنا فإن عصره لا يصح أن يُتخذ بدءاً لتاريخ الشيعة و التشيع بالمعنى الفني المعروف "١".

ولكن عبد الله بن سبأ - كصاحب دور يتعدى هذه المسألة - لم ينل حظاً من الدراسة المعمقة لدى عمارة ، مما كان سبباً في الارتباك الذي ساد احياناً البحث ، وكان ناتجاً في الاساس عن ابتعاد الكاتب عن الرواية الأصليه التي ذكرت أخبار هذا "الداعية" . ولو عاد اليها ، ربما . تفادى الوقوع في اخطاء ثلاثة ليس على المؤرخ الوقوع فيها وهي : المصادر المعتمدة لم تتنسب الى ابن سبأ القول بالنص والوصية (بل نسبت اليه فقط القول بتفضيل على على الصحابه) . و هذا والوصية (بل نسبت اليه فقط القول ابن سبأ في هذا الجال : " لكل نبى على لل جاء في الرواية من قول ابن سبأ في هذا الجال : " لكل نبى

ا عمارة ، المرجع السابق ص ١٥٥

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> انظر الكتاب ص١٥٥

وصي و كان على وصي محمد ... محمد خاتم الأنبياء و على خاتم الأوصياء" الأوصياء" ا

٢- لم يرد في الرواية مايتعدى تحريض ابن سبأ على الخليفة عثمان ، دونما
 اشارة الى التعريض بأبي بكرأو عمر، خلافاً لما ورد عنـد عمـارة في هـذا
 السبيل .

٣- ما جاء من تناقض الكاتب مع نفسه ، حين رأى أن الشيعة لم يرووا شيأ من قول ابن سبأ في الوصية الوصية والنص ، في الوقت الذي وصف الشيعه من قبل ، بأنهم يرفضون بالمطلق وجود هذا الرجل.

ا الطيري ج٤ ص٠٣٤

## الرافضون

#### أ- محمد عبد الحي شعبان الوهشام جعيط .

إنها مسألة منهج يمكن على اساسها تقويم شخصية ابن سبأ ، إذا كانت حقيقة أو أسطورة ، أو بين الأثنين كحدث عابر في مسار تلك المرحلة . ومن هذا المنطلق ربما نفسر تجاهل المؤرخ المعاصر محمد عبد الحي شعبان لهذه المسألة ، على الرغم من خوضه على نطاق واسع في اشكالية الفتنه و الصراعات التي واكبتها . فقد اسقط تماماً الموضوعة السبئية من كتابه، على الرغم من عودته في هذا السياق الى الطبري و الى رواية سيف بالذات ، دون أن يعني ذلك سوى أنها لم تتالاءم مع المنهج العلمي ، ربما المتشدد ، الذي اختاره لدراسته ، بحيث يصبح التجاهل هنا العلمي . . مما المتشدد ، الذي اختاره لدراسته ، بحيث يصبح التجاهل هنا .

وفي ضوء هذا المنهج ، تجنّب مؤرخ معاصر آخر (هشام جعيط )-ينحو الاتجاه نفسه في التاريخ مع رؤية أكثر شموليه وواقعية - التوقف

ا صدر الاسلام والدولة الاموية

الفتنة : حدلية الدين والسياسة في الاسلام المبكر . ترجمة خليل احمد خليل ا

عند هذه الحادثة على الرغم من اتخاذ "الفتنة " التي برز في ظلها إبن سبأ محوراً لكتابه . و لم تعن وقفته السريعة عندها ، سوى التأكيد على رفضها و عدم الاقتناع بوقوعها . وقد جاء ما ينم هذا الموقف في تعقيب المؤرخ جعيط على خطاب أبي ذرّ الغفاري في الشام ، المندد ب " اكتناز " الأغنياء للمال و النزوع الى الترف حيث يقول : " هذه الرواية التي تضع عبد الله بن سبأ على المسرح لا يمكن قبولها"، وينتهي الى اعتبارها رواية " ملفقة " في الأساس .

#### ب - أحمد لواساني : نظرات في تاريخ الادب .

هذا الكاتب يتعرض لقضية ابن سبأ على أنها حركة مدسوسة على الاسلام ، ابطالها اليهود الذين تظاهروا بهذا الدين و ما انفكوا يتآمرون عليه حسب رأيه . و يصل به الأمر ليس الى الشك بالرواية ، ولكن بصاحبها نفسه (سيف بن عمر) متسائلاً بشأنه فيقول " إذا لم يكن .... هذا يهودياً اظهر الاسلام كما فعل الكثيرون غيره من أجل افتعال الاحاديث و خلق الفتنه – و أحاديثه و أخباره تؤيد هذا الظن – فهو على الأقل يفهم نفسية اليهود و يدرك اساليبهم" . و لعل مثل هذا

الرجع السابق ص ٧٥ هامش <١>

<sup>&</sup>lt;sup>٢</sup> نظرات في تاريخ الأدب ٣١٨

الحكم على إخباري هو أحد ثلاثة أو اربعة أن اعتمد المؤرخون اساساً على رواياتهم فيما دونوه من أحداث القرن الاول و معظم القرن الثاني الهجريين، قد لا يكون مقبولاً و بهذه السرعه ، لدى المؤرخ الذي ربما طعن برواية أوأكثر لأحد هؤلاء الاخباريين ، ولكن اسقاط ذلك كلياً عليه سيجنح بنا الى المبالغة ، وبالتالي سيقودنا إلى الطعن بكمل الروايات التاريخية ، سواء المنسوبه لسيف أو لغيره من اهل الاخبار ، وليس على المؤرخ الواقعي هنا ، أن يقلل من أهمية ما أورده احسان عباس في رده على على مرتضى العسكري بشأن سيف و طعنه بكل رواياته إذ يـقول عباس:

" هل تكفي ادانة اهل الحديث لسيف بأنه ضعيف مـ تروك ، لتحملنا على رفض رواياته التاريخية .؟ لقد كان لأهل الحديث مقاييسهم الخاصة في التعديل و التوثيق " . ثم يضيف : " هل من الممكن أن يكون سيف قد اختلق كل هذا ، أي كتب تاريخاً من خياله ؟ " . وينتهي الى القول عن سيف بأنه " كان يحاول كتابة موسوعة تفصيلية للأحداث و لايقتصر

ا ابو مخنف ، عوانة بن الحكم ، سيف بن عمر ، الواقدي

على ملخص عام ... ماذا تقول (مخاطباً العسكري) في سيف حين تتفق روايته مع روايات أخرى لرواة آخرين ؟ "١" .

لقد ذهب اللواساني في الاتجاه الذي سار فيه العسكري ، فلم يقم بدراسة الرواية ، مفككاً عناصرها و مخترقاً نقاط الضعف فيها ، و إنما رفضها بالمطلق و عن سابق تصميم ، وهذا ما يعبّر عن قوله : "في الكذبة الكبرى التي اختلقها سيف بن عمر ، حين خلق شخصية اسماها عبد الله ابن سبأ و أتباعاً له دعوا "السبئين"، نجد حالة تصور لنا العقليه التي يمكن ان تخطط لمثل هذا التدبير و تتوصل الى مثل هذه النتائج "٢ . ويتخذ مثلاً على ذلك ، ما رواه هذا الإخباري ( سيف ) عن دور ابن سبأ في معركة الجمل ، مما لا ينسجم " مع الواقع التاريخي " أو ينطبق " مع أي من المصادر الاسلامية " حسب قوله" .

و الكاتب لا يؤرخ لهذه الحادثة ، بل هو معنى في الصميم بالدور اليهودي المشبوه الذي حاول اختراق الاسلام من خلال شخصيات توزعت المهام في هذا السبيل ، و كان من يمثّلها برأيه : عبد الله بن سلام

النظر رسالة إحسان عباس الى مرتضى العسكري معلَّقاً على كتاب الأخير : عبد الله بن سبأ وأساطير أخرى ص ٢٤٧ – ٢٤٩

ا نظرات في تاريخ الأدب ص ٣١٦ - ٣١٧

<sup>&</sup>quot; المرجع نفسه ص ٣١٧

" الذي تجمع حول اسمه كثير من الاحاديث و الاخبار المشكوك بأنها مدسوسة على الاسلام "١" ، و كعب بن ماتع المعروف بكعب الأحبـار الذي تنبأ لعمر بن الخطاب بمقتله ، " وكان أبرز المتهمين بتَّسـرب أخبـار وتأويلات يهودية الى الاسلام على يده "٢ ، ووهب بن منبه " الذي يأتي في أوائيل الذين ألفوا كتباً من تلك الـتي أدخلت في الاسـلام أخبــاراً كثيرة""، بالإضافة طبعاً إلى عبد الله بن سباً. وقد اكتفى الكاتب بما أشير الى دوره في حرب الجمل ، دون أن يتطرق الى "دعوته" في المدينه و الامصار محرضاً عي عثمان و مّروجاً لعلى " وصي النبي" . وبناء على هذا المفهوم - وعلى غرار السيد العسكري- يكون سيف بن عمر ، القضية التي استأثرت باهتمام الكاتب ، وذلك على حساب السبعي الذي أصبح بداهة غير موجود ، استناداً الى " اختلاق " الرواية لـه في الاساس ، "وافتعال " صاحبها أخباراً لا تمت برأيه الى الحقيقة بصلة .

الرجع نفسه ص ۳۲۰

۲ المرجع نفسه ص ۳۲۱

۲ المكان نفسه

### ج - مرتضى العسكري : عبد الله بن سبأ و أساطير أخرى .

عود على بدء ، كما يقال ، فالسيد العسكري ، وإن لم يكن رائد إثارة الاشكالية السبئية ، فهو على الاقل مثيرها على نطاق واسع من خلال كتابه السالف ، الذي ربما كان الوحيد الذي طرق مباشرة هذا الموضوع . و هذا ما دفعه – استناداً الى خلفية ظاهرة – الى النقد من منظور سلبي لكافة " أحاديث سيف " ، حيث كان " منشأ الاسطورة السبئية " اعلى حد قوله . و إذا كانت قيمة هذا الكتاب تنحصر في هذه المسألة ، أي في الجهد الذي سخره في تقصي الروايات " السيفية " ، وامتدادها في عدد من المصادر و المراجع ، بما انطوت عليه من مفارقات و مقارنات في آن ، فإنه لم يشكّل بحثاً وافياً و مقنعاً عن عبد الله بن سبأ، عنوان الكتاب .

وكما أشرنا في القسم الاول من دراستنا ، فإن العسكري تناول شخصيتة رافضاً لوجودها منذ البداية ، دون أن يأخذ بالنقد الرواية أو ينتهي الى استنتاج بشأنها . فقد استهل كتابه بما يشبه التمهيد له ، بعنوان " الاسطورة السبئية " ، طارحاً أربعة اسئلة وهي :

ا عبد الله بن سبأ و أساطير اخرى ص ٣٥

من هو ابن سباً،من هم السبئيون، وما هي دعاواه ، وما هي أهم أعمالـه؟ هذه الاستلة الكبيرة لم تأخذ من الكتاب سوى ست صفحات، ولانبالغ اذا قلنا أنها لم تحب على أي منها . فقد لخص بكثير من السرعه أحبار السبئي كما جاءت في الرواية " المزعومة " لسيف الذي يصفه الكاتب بـ " القاص " ' ، و الذي ينسج - برأيه - خيالاً و لايروي حقائق تاريخيـة . ثم يعرض بعد ذلك لكبار السبئيين استناداً إلى الأسطورة " وهم أبو ذرّ الغفاري ، وعمار بن ياسر ، ومحمد بن ابني حذيفة و عبد الرحمن بن عديس ، ومحمد بن ابي بكر وصعصعة بن صوحان و مالك الأشتر . والطريف أن ما ذكره عن هؤلاء لم يأت في سياق علاقتهم بالسبثية أو " انظوائها " تحت رايتها، و إنما اقتصر ذلك على ترجمة لكل منهم ، جاءت خارج الموضوع ، قبل ان ينتهي الى تعقيب لا يعبّر عن الافكار الواردة فيها ، اذ يقول:

هذه هي اسطورة ابن سبأ بإيجاز ، وهؤلاء هم السبئيون الى مئات من أبرار المسلمين من صحابة وتابعين و نظرائهم "٢" .

ولايقصد هنا بالطبع سوى ما " زُعم " عن هـذا " الحزب السبئي " ورجالاته ، إلا أن ترجمة هـؤلاء ليست بصدد السبئية على الاطلاق .

الرجع نفسه ص ٣١

۲ المرجع نفسه ص۳۶

فكيف انخرطوا في هذا " الحزب " ، وما كان دورهم فيه ، وما كانت وجوه نشاطهم، الى اخر هذه الأسئلة ؟ ذلك ما لم تجب عليه " الترجمات" التي يمكن اتخاذ نموذج منهاللدلالة على انفصالها التام عن محور الموضوع.

يقول العسكري عن الأشتر: "هو مالك بن الحارث بن بغوث بن سلمة بن حذيمة بن مالك النجعي . أدرك رسول الله (ص) وهو من ثقاة التابعين و كان رئيس قومه . شهد اليرموك فشترت عينه ولقب بالاشتر. صحب علياً (ع) في الجمل وصفين و له مواقف شهيرة فيهما . ولاه على مصر سنة (٣٨ هـ) ، فلما وصل الى القلزم دس اليه معاوية السم بالعسل و توفي متأثراً بالسم "١" .

وما ذكره العسكري عن الاشتر، لا يختلف عن بقية "كبار السبئيين" السبعه الذين تحدّث عنهم بمعزل عن الصفة المنسوبة لهم .

بعد ذلك يورد لائحة بأسماء المروجين للسبئية ، دون الالتزام بالتسلسل الزمني ، مبتدئاً بالشيخ محمد رشيد رضا و منتهياً بالذهبي ، مروراً بعدد كبير من المؤرخين القدامي و المحدثين مثل : الطبري و أبي الفداء و أبن الاثير و أحمد امين و حسن ابراهيم حسن و فلهوزن وفان فلوتن الخ '... على ان هذه الائحة من المروجين ، ملحصة" في الجدول

المكان نفسه

المرجع نفسه ص٣٧ - ٥٦

الذي ختم به هذا الفصل ، لاتبدو مهمة بالنسبة للمؤرخ الذي تعنيه حذور الرواية و ليس امتدادها في المراجع ، الا اذا كانت الغاية من ذلك مناقشة الأفكار الواردة فيها ، وهو أمر لم أجد العسكري خائضاً فيه أو مقارباً له بصورة حديه.

وإذا كان توسيع دائرة البحث ليشمل دراسة " مقارنة " لأحاديث سيف ، قد قصد الكاتب من ورائه تجريد هذا الإحباري من الثقة برواياته، بما يسقط بداهة على رواية إبن سبأ " الاسطورة " ، فإن هذا الموضوع لم ينل ما يستحقه على مستوى العمق و الشمولية . ولكن ما حققه العسكري من رصد لهـذه الروايات ( الاحاديث ) و توثيق لها و مقارنة مع الروايات الاخرى ، بعتبر عملاً جليلاً بحد ذاته . وقد شكل ذلك مدخلاً الى محاولة قراءة جديدة لشخصية ابن سبأ ،بصرف النظر عما انطوت عليه من افكار مسبقة ، سرعان ما تجلت في السطور الأولى من الكتاب . ومن هذا المنظور فإن الكاتب على الرغم من أنه لم يكن البادئ في اثارة الاشكالية السبئية ، فإنه من دون شك كان اول الطارحين لها على هذا المستوى الجدالي الحاد ، مما لم يعد باستطاعة احد من المؤر حين تجاهل ذلك اللبس الذي احاط بشخصية ابن سبأ ، او الخروج من دائرة الشك،على الأقل بدوره " الطارئ " في مواجهة أحداث الفتنه .

# د- ابراهيم محمود: أئمة وسحرة ، البحث عن مسيلمة الكذاب وعبد الله بن سبأ

وغن نكاد ننهي دراستنا عن عبد الله بن سبأ ،وصلنا هذا الكتاب الصادر حديثاً (مطلع ١٩٩٦) ، وقد رأينا لمزيد من الفائدة ادراجه بين بحموعه الدراسات التي تعرضنا لها في هذا السياق . على أن الكتاب ، وصياغة عنوانه لا يحتاج أمامها القارئ الى التوقف، ليدرك أنه ليس بحثاً في التاريخ ، بقدر ما يندرج في فلسفة التاريخ ، لم يضف جديداً بارزاً الى الموضوعه السبئية ، بل أنه – أي الكتاب – ربما تركنا أكثر بلبلة بشأنها . وهذا ما يواجهنا بالفعل منذ الصفحات الاولى من البحث و الاعلان عن موقف صاحبه من التاريخ ، باعتباره " بحالاً مفتوحاً للنظر فيه .. يحرك فينا الاسئلة الكبرى و المتعلقة بما يتضمنه من علاقات وما يثيره من افكار و ما يقوم عليه من حجب الافكار و ثغرات تتخلل بناءه الفكري ، وتداخلات تستدعي ألجادلة "١ .

وفي ضوء هذا الموقف . فهو يلج موضوعه بحذر شديد و ميل الى "المساءلة " و محاولة " الاستنطاق " ، وهما عبارتان غالباً ما استخدمهما

ا أنظر الكتاب ص١٤

في التعاطي مع النص التاريخي بمجمله ، و الذي يبقى عنده موضع ارتياب و لذلك يرى أن شخصية ابن سبأ " بولغ في أهميتها و خطورتها " ' كمحرك رئيس للفتنه التي " شكّلت المنبع لظهور المناوئين للدولة الاسلامية في طابعها السني " حسب تعبيره ' . هل يرى الكاتب هنا أن عبد الله بن سبأ شخصية مختلقة في التاريخ ؟ قد لا يبدو ذلك واضحا ، على الأقل في مقارنته مع شخصية واقعيه من رموز الردة ، اعني بها مسيلمة الكذاب ، خصوصاً المقارنة بين ما يعتبره الكاتب " منافسة " من الاخير للنبي ، و " طعن السبئي "في شخصية عثمان ، بل السابقين عليه ، بدعوى أن علياً وصى النبي محمد ""

والكاتب هنا يعود الى رواية سيف في حيثياتها المعروفة ، أي أنه ينطلق من اعتراف بشخصية ابن سبأ ، إلا أنها " تقارب الاسطورة بالنسبة للتاريخ" حسب تعبيره . ويورد دلالات كثيرة في هذا لجال تقلل من اهمية الدور المنسوب اليه ، ومن ذلك استغرابه من انخراط شخصية صحابية كبيرة " ومن الموعودين بالجنه " مثل عمّار ابن ياسر في هذه

المرجع نقسه ص ۱۷

۲ المكان نفسه

الرجع نفسه ص١٦٧

أ المرجع نفسه ص١٦٩

<sup>°</sup> المرجع نفسه ص١٦٧

"الشبكة السبئية" أ. غير أن الكاتب يعود مرة أخرى الى بحث هذا الموضوعة على مستوى التاريخ و علاقتها ب ( اليهودية المؤسطرة ) ، أو ما عُرف في الأدبيات الاسلامية بالأسرائيليات، متعمداً الدخول من هذا الباب الى عالم عبد الله بن سبأ ، باحثاً عنه و ملامساً حقيقة دوره الغامض .

يقول محمود: "ان ابس سبأ أو ابن اليهودية أو ابن السوداء للذم والتحقير، شكل شخصية اكتسبت كل الأبعاد التي تجعلها، وجعلتها، اسطورية من جهة، وتقدمها وقدمتها الدراسات التي تناولتها داهية في التاريخ العربي الاسلامي في فترة من أكثر فترات حساسية ودراماتيكية (في القرن الأول منه) من جهة ثانية، و تسند و اسندت اليها دورا تآمرياً في تلغيم و توتير هذا التاريخ، ومن خلال أكثر الرموز الدينية حضوراً (أو من أكثرها على الاقل) في هذا التاريخ، و زحزحة جانبيه و تشطياتية له من جهة ثالثة. تلكم هي الشخصية الرمز المسماة ... عبد الله بن سبأ "٢ . وفي ضوء ما تقدم، ينزع الكاتب الى اعتبار هذة الشخصية ، شخصية العسكري الشخصية ، شخصية العسكري نفي وجودها منذ أول كلمة في كتابه، إذ تبقى نظرته (محمود)

المرجع نفسه ص ۱۷۵ .

۲ المرجع نفسه ص ۱۹۲

محكومة بهذا المنحى الجدلي: "ليس الموضوع الذي هو في متناولنا، يقتصر على حقيقة هذه الشخصية ... إنما هو ما يُحرك هذة الشخصية تاريخياً .... إذ البحث في موضوع عبد الله بن سبأ وما إذا كان فعلاً شخصية حقيقية أم لا ، لا يفيدنا ، لأن ذلك لن يزحزح هذة الشخصية ، بالعلاقات التي عُرفت بها و الدلالات الحافة بها ، و لن يغير ذلك فيها موقعاً و دلالة تاريخين شيئاً وبسهولة "١ .

ولا اشك ان الكاتب يملك حساً مرهفاً ،مكّنه من الخوض على هذه المساحة " الملّغمة " برباطة جأش ، دون الانصياع للمسلمات التي بدت شبه قائمة في الدراسات التاريخية بصدد هذه المسألة . بيد أنه يخوض فيها على مستوى فكري ، مستنطقاً النص في هذا الصخب الجدالي الذي يصبح غاية في معظم الأحيان لديه ، بخلاف طريقة المؤرخ و منهاجه الذي يتوسل اثارة الجدل طريقاً الى مقاربة الحققية التاريخية . و لذلك فهو يمعن في طرح الأسئلة ، او المساءلة - كما يؤثرها - من غير أن توفر له إجابات هادئه ، تسهم في اضاءة المدى الواسع الذي يسبح فيه . و لعله يبدو اكثر اقتراباً من موقع المؤرخ ، في الصفحات التي يناقش فيها

۱ المرجع نفسه ص ۱۹۳

الموضوعه السبئية من خلال النظرة في المصادر اليها ، متوقفاً عند ستة من المؤرخين و الفقهاء ممن تناولوها في عهود متفاوته :

١- الطبري: يلاحظ الكاتب - متأثراً بنظرة طه حسين - برغم تقديره للمكانه التي يحتلها " هـذا المؤرخ الاسلامي الكبير " ، أن ركام الروايات التي أوردها لم ينقذه من الوقوع في "التناقض" ، إذ "كيف يمكن - والكلام للكاتب - الجمع بين يهودي ، يُعرف بمثل هذا الخبث والـتس والنفاق و الكذب ،و صحابي حليل ورع كان جريفاً في مواجهتمه للآخرين ( أبو ذرّ الغفاري ) ... فهل كان بحاجة الى ابن سبأ وهو نقيضة في نواياه ، ليأخذ منه درساً في الثورية العقائدية ، وفي وضع حد لظلم المسلم في المسلم و إحقاق الحق " ويمضى في هذه الجابهة مع المؤرخ الكبير ، متسائلاً مرة اخرى" كيف يمكن الجمع بين جهاز الشسرطة اللذي أسسه عثمان ، و النشاط المكثف الذي كان يقوم به اليهودي ابن سبأ" ، و بالتالي كيف يُستدعى الغفاري للتحقيق معه أكثر من مرة في الشام و لا ينطبق ذلك على ابن سبأ الذي اكتفى معاوية بطرده ، من "دون تعريضه لعملية تأديب معينة"". و يخلص الى التشكيك في الرواية التي

ا المرجع نفسه ص ۱۹۵ – ۱۹۰

۲ المرجع نفسه ص ۱۹۳

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> المكان نفسه

اوردها الطبري من غير تمعن أو تمحيص ، بل أن الشك يذهب الى المؤرخ نفسه (الطبري) الذي لم ينف عنه الكاتب محمود التأثر بخلفيته "المعتقدية في تجليها المذهبي الرسمي تماماً " حسب تعبيره .

٢- المسعودي: لا يرى الكاتب عند هذا المؤرخ ، علاقة واضحة بين أطراف ألازمة - الفتنه (عثمان ، ابو ذرّ ، ابن سبأ) ، إذ يكتفي المسعودي من ذلك بمواجهة بين الأولين و كعب الأحبار ، من خلال مروية مقتبسة على ما يبدو عن الطبري . ويعتقد محمود أن النزعة "الشيعية "أ عند المسعودي كانت وراء إهماله لأخبار ابن سبأ .

٣ - الشهرستاني: يقتصر ما رواه عن هذا الفقية ، على اشارة عن ابن سبأ متزامناً مع خلافة على ، بوصفه أحد الغلاة الذين ظهرو في عهده ، " و كأنه - والكلام للكاتب - يلجأالى الغمز ... باشارته هذه في ربطه ربطاً خفياً ، ومن ثم وظيفياً ( بنيوياً ) بين نشاطات على ، والنزوع المذهبي " الايديولوجي " الشيعي باسمه ... أي أنه يؤرخ لوعي انقسامي في حياة الامة ( الاسلامية ) و طوئفي و مللي ، حيث تجلت الصراعات الدموية واضحة "٢ .

الرجع نفسه ص ۱۹۸

۲ المرجع نفسه ص ۱۹۹

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> المرجع نفسه ص ۲۰۱

خابو الحسن الأشعري: وقد اشار الى الغلاة و منهم السبئية الذين زعموا "أن علياً لم يمت ، وانه يرجع الى الدنيا قبل يوم القيامة ، فيملأ الارض عدلاً كما ملتت حوراً "\. أي أن الأشعري يربط ، وإن بخلفية أقل بروزاً من الفقيه السابق ، بين " هؤلاء الغلاة ، وعلي نفسه ربطاً معتقداتياً... فيحري التركيز على البعد الانقسامي في امة الاسلام من جهة وتنبيه القارئ الى هذا المنبع اليهودي المؤثر و السلبي للتشيع من جهة ثانية."\

ابن الاثير: يختصر، برأي الكاتب، حديثه في هذه المسألة، على العلاقة بين الفتنة " والداعية " اليهودي، محاولاً - كما الطبري الذي تأثر مباشرة به - إظهار الهدف التضليلي والإفسادي للحركة السبئية.

7 - إبن خلدون: يتوسع الكاتب في شرح ملابسات الحركة السبئية عند هذا المؤرخ الذي " يبدو - برأيه - أكثر طواعية مع فكرة الخطر اليهودي المؤسطر ... و أكثر صراحة و تشدداً حول هذا الموضوع ، عندما يعظم الدور اليهودي ( ابن السوداء ) و دفعه للناس في طريق

المكان نفسه

المرجع نفسه ص ۲۰۲

الظلالة والفساد و الغوغائية و القتل "١" . و يسروي عن ابن خلدون أن عبد الله بن سبأ " كان متشيعاً لأهل البيت .... و كان يجد باستمرار من ينحدع به ... و من بين هؤلاء الذين دخلوا دائرت السرية ، عمّار بن ياسر" للم أي الكاتب محمود فيما اورده ابن خلدون بشأن هذه الموضوعة ، فأنه يردّ ذلك الى الخلفيه " السنية " المتشددة لهذا المؤرخ الذي كانت الخلافة هاجسه ، شأن معظم المؤرخين المتحركين في دائر تها، باعتبارها رمز وحدة الاسلام، وكل مناوئ لها لا يتردد احد منهم في تصنيفه خارج الاسلام، ومنهم بالطبع أو " على رأسهم"، عبد الله بن سبأ و لعل الكاتب محمود ، وهـ و لا يبـدو معنياً كثيراً من وجهـة نظـر المؤرخ - كما سبقت الاشارة - بشخصية عبد الله بن سبأ ، بقدر ما تندرج عنده في العملية النقدية للفكر التاريخي ، يراود في وعيه مسألة مهمة في هذا الجحال ، تأخذ به الى اشكالية التاريخ برمته ، خصوصاً على مستوى العلاقة بين المؤرخ و الحدث التاريخي ، ومــا يعكســه الأخــير مــن مؤثرات على الاول تجعله مصنفاً في هذا الإتجاه أو ذاك . و بهذا المعنى -كما يرى الكاتب - " لايعود ابن سبأ هو الموضوع الـذي يبحث فيه ،

المكان نفسه

۲ المكان نفسه . أنظر ابن خلدون ، كتاب العبر ج۲ ص۱۳۹ -۱۶۶

٣ المكان نفسه ص ٢٠٤

وانما هو الفاعل في المؤرخ و الباحث عنه ، فهو إذ يكتب عن ابن سبأ أو يغض النظر ، فإنما يفصح عن كينونته و جبّلتها الانسانية ، عن حضورها الواقعي و مسارها الاجتماعي و يستنطق ذاته بالتالي ، وهل كنا نستطيع ان نعرف المؤرخ على حقيقته هذه لولا ابن سبأ ؟ فهو في الحديث عنه مصنف للمؤرخين و مختبر لامكاناتهم و مدى حضورهم في التاريخ نفسة "١".

و من البديهي أن يوصله هذا المنطق الى التشكيك بالرواية "السبئية "اساساً أو رفضها ضمناً ، لاسيما و أن الطبري الذي اورد تفاصيلها حوى "تاريخه" العديد من الروايات المتناقضة و بينها هذه الرواية، بما انطوت علية من نقاط ضعف واضحة . و يلامس الكاتب هنا المنهج الذي انضوت فيه كتابة التاريخ في ذلك الزمن ، باتخاذها وجهة معينه لعدة قرون ، واستمرار ها على هذا النحو في معظم الدراسات الحديثة . ولكن تفسيره لأشكالية التراكم عند المؤرخ " الاسلامي " ، قد لايكون مقنعاً من وجهة نظر البحث التاريخي الذي يُبنى على منطق الحدث ، وليس بترك المحال أمام القارئ " لاستخلاص النتيجة " وفقاً لمنهج الطبري المعروف . ذلك أن مثل هذا التراكم اللذي كان بعضه عشوائياً

المرجع نفسه ص ۲۰۶

المرجع نفسه ٢٠٥

وربما الآخر مقصوداً ، أسهم في بلبلة هذا التاريخ ، وجعل كثيراً من أحداثه ملتبسة ، أو مزدوجة المغازي و الابعاد ، مما كرس لاحقاً مبدأ التوليف و التسوية بين اسلام غير جذري ، وبين سلطة سياسة يتروض فيها و تقوده مصالحها .و الفتنه التي برز بين اركانها عبد الله بن سبأ ، ربما لم تكن في حجمها الذي بولغ فيه على الارض ، ولكنها تصبح اكثر نبضاً في روايات المؤرخين ، إذ تلقفوها - كما غيرها من الاحداث - بالخلفيه ذاتها التي دفعت بهم الى هذا المضمار ، وما توالد عنها من دوائر كبيرة و صغيرة ، جعلت صورتها التاريخية غائمة أو مشوشة .

وإذا كان الكاتب محمود لم يصل في بحثه المنتائج ترضي المؤرخ بصدد الاشكالية السبئية ، فإن اثارته لهذا الموضوع من زاوية منهج التاريخ و فلسفته ، أمر جدير بالأهتمام و التنويه . فالمؤرخ إنما يعنيه النص بذاته و يؤثر الدوران فيه ، ناقداً و محللاً و مستخلصاً ، أكثر من الاستغراق في الجدل حولة ، وان كان على مسافة قريبة منه .و لكن هذا الكاتب - كما يتضح من دراسته - لم يكن هدفه التأريخ لابن سبأ ودوره في الفتنه الشهيرة ، بقدر ما توخى الوصول الى نظرية في التاريخ ، وهو امر حقق فيه بصورة ما نجاحاً ، وكان لابد في النتيجه أن يصب شئ من ذلك في جوهر الموضوع ، و أن تُحدث " المساءلات " هزة فيه ، مما

يعزز إعادة قراءته من خلال رؤية المؤرخ نفسه . قد يتجلى ذلك على الاقل في استنتاجه الأخير بصدد هذه المسألة :

"هكذا رأينا عبد الله بن سبأ ، حيث كانت حقيقته التاريخية معرّضة لأكثر من حالة نهب تاريخيه و إضاعة لمعالمها الفعليه و بعثرة لجغرافيتها الاجتماعيه و التاريخية ، نظراً لتعرضها الكبير لرهانات مختلفة لا زالت تتصاعد و تتنامى و تتصارع تاريخياً في الواقع الراهن نفسه "١".

ا الرجع نفسه ص ۲۵٤

### خاتمة

ناقشت فيما سلف أبرز الأفكار في موضوعة عبد الله بن سبأ ، وهي كما رأينا متفاوته بين القطع بوجوده ، والتشكيك به ، و الرفض المطلق له . و لم يكن هذا التفاوت في الواقع الا نتيجة لتضارب المنهج الذي كان سردياً لدى الاتجاه الأول، فيما نزع الى التحليل و الاستدلال مع الإتجاه الثاني ، و تطرق نحو الاجتهاد الخاص غير المسوغ دائماً في ظل الاتجاه الثالث .

ولقد حاولت خلال دراستي لهذه القضيةالشائكة ، التعامل معها بحيادية المؤرخ ، دون أن يأخذني عن سابق تصميم اتجاه ما الا ما كان يتقاطع بينه و بين ما وصلت اليه من استنتاجات نضح بها النص التاريخي دون غيره . ولعل النظره الدينية التي اقتبس اصحاب الاتجاه الأول كثيراً منها عن أسلافهم - ممن قرأوا التاريخ في رحاب " الحديث " و السيرة " - قد انعكست على مفاهيمهم التي ظلت خاضعة لها على مساحة النص

التاريخي ، مكتسباً الهالة نفسها ، وربما أكثر مما كان لدى الأوائل نحوه . و لذلك فإن قراءة بعضهم لظاهرة السبئية لم تختلف عن تلك التي تناولت القضايا الأخرى في التاريخ الاسلامي ، حيث كانت الرواية الواحدة و غالباً الأولى - تحفر لهم الطريق ، غير ملتفتين الى روايات أخرى قد تنشر من الضوء ما ليس بإمكان " روايتهم " القيام به. ومن هنا جاء تسليم هؤلاء المؤرخين بشخصية ابن سبأ وقبولهم لرواية سيف ، دونما نقد او مقارنه ، كنتيجه لهذا التقوقع داخل منهاجهم الذي بقي حامداً و لم تطرقه رياح المؤثرات العلمية الجديدة .

اما الاتجاه الثاني ، فكان لديه من المرونة ما جعلة أكثر قدرة على التوّغل ليس فقط في ثنايا الروايه السبئية بل في تفاصيل المرحلة كاملة ، رابطاً بدقة بين أجزائها ، و مدركاً في وعيه أبعادها ، و مقارباً بالتالي منطق الاحداث فيها. ولعل خير من يمثله، الكاتب الكبير طه حسين الذي تناول شخصية ابن سبأ بذهنية المؤرخ اللمّاح ، فلم يقع في شرك الروايه مستسلماً لها، و إنما لجأ الى تفكيكها و إخضاعها للنقد الهادئ ، قبل أن يعيد جمع اطرافها و ينتهي اخيراً الى التشكيك بوجود هذه الشخصية التي وصفها بـ " الطارئة" على المرحلة. وكان ذلك أقصى ما يمكن للمؤرخ القيام به ، إذ ليس عليه اتخاذ قرار ما بشأن أيّ من الاحداث دون العودة

الى النّص التاريخي الذي وحده يقرّر بعد دراسته ، مدى الواقعية الـتي ينطوي عليها ، وهي نسبية في شتى الاحوال .

وفي ضوء ذلك ، فإن المسألة لا تبقى محصوره بوجود ابـن سبأ أو عدم وجوده ، لأن المؤرخ لا خيار له في النهاية سوى التعامل مع النص كأمر واقع ،بل تصبح في الدرجة الأولى محصورة بالدور الذي نُسب لهذا الرجل القيام به و مدى حجمة في المرحلة و تأثيره في تطوراتها . هـذا مــا تبه له طه كحسين عندما رأى أن " الفتنه " نضجت في الامصار كنتيجة للسخط الذي عمّ فيها على سياسة الخليفة و عمّاله ، ولم تتأثر بعوامل "طارئة " دفع بها ذلك الرجل " الخارق" كما صورته الرواية المنسوبة لسيف بن عمر . فلم يتردد هذا الكاتب من حسم هذه المسألة قائلاً : "لست ادري أكان لإبن سبأ خطر ايام عثمان أم لم يكن . و لكني اقطع بأن خطره ، إن كان له خطرليس ذا شأن ، وما كان المسلمون في عصر عثمان يعبث بعقولهم و آرائهم و سلطانهم طارئ من أهل الكتاب أيام عثمان و لم يكد يسلم حتى أنتدب لنشر الفتنة و إذاعة الكيد في جميع الاقطار "١ .

ا طه حسين ، الفتنة الكبرى ص ١٣٢

وأما الاتجاه الثالث و الاخير فقد تراوح بين نظريتين: عبّر عن الأولى هشام جعيط من خلال دراسة معمقة لتفاصيل الفتنة ، واصفاً الرواية بأنها "تتيه وتخطئ"و منتهياً الى وجوب " رفضها بشكل قاطع "'. و الثانية عبّر عنها مرتضى العسكري الذي رأى في ابن سبأ بجرد اسطورة و شخصية مختلقة في الاساس. وهو -كما رأينا - منطلق من نظرة اجتهادية مسبقة الى هذه الشخصية. وليس من دراسة نقدية للرواية التاريخية التي تفردت بذكرها . أي أن هذا المؤرخ لم يعترف بالنص الذي اعتبره مدسوساً ، كما الشخصية نفسها ، لتشويه صورة التشيع والدور الذي اتخذه على في الاحداث السابقة على اغتيال الخليفة عثمان .

ولسنا في النهاية متوخين الدخول في حدل قد ينتهي عقيماً في صدد هذه المسألة ، و لكننا و نحن نؤرخ من دون أية خلفية لإبن سبأ ، لانجد فائدة في الخروج على النص التاريخي ، بل على العكس من ذلك علينا أن نفيح في أرجائه و نجوس كافة الأبعاد فيه ، ايجابيه كانت أم سلبية ، لتحقيق مقاربة ممكنه باتجاه الحقيقة التاريخية . وعندما يصبح التاريخ مأخوذاً بمنطق الحسم ، فينتظر الى رواية على أنها مقبولة بالمطلق و أخرى

۱ . الفتنة ، حدلية الدين و السياسة ص ١٠٩

مرفوضة بالمطلق أيضاً ، فأنه يتحّول حينشـذٍ الى سـاحة صـراع دائـم و لا يعود ثمة بحال امامها للبحث الموضوعي الهادئ .

و لابد من العودة أخيراً الى ما سبق أن خلصنا اليه ، وهو المتعلق بالدور المنسوب الى ابن سبأ ،و ليس الى الشخصية ذاتها و ما نُسج حولها من قدرة فائقة . فهذا الدور كان هامشياً و لم يترك حتى بصمات خفيفة على مسار المرحلة ، ولم يُشكل بالتالي أية فاعلية في المنحى الذي أضل الكثير من المؤرخين ، فسلموا به كداعية أمسك في يده بزمام الحركة التي قامت بالثورة على الخليفة . واذا كانت الرواية منطوية على نقاط ضعف بارزة ، من بينها تفرد الطبري بها شأن روايات أخرى ساقها هذا المؤرخ ليب ليثبت سعة اطلاعة و شمولية " تاريخه " و موسوعيته ، فأن ذلك ليس كافياً لرفضها أو مقاطعتها و التأريخ للمرحلة بمعزل عنها.

إنه الدور - الاسطورة وما اكتنفه من تضليل و مبالغة ، أكثر من الرجل- الاسطورة الذي قد يكون مجرد تلفيق او لا يكون . فهو أقل حجماً من أن يرتقي الى الدور ، والى مستوى أن يقود النخبة تحت قيادته.

## المصادر و المراجع

- ابن الأثير : الكامل في التاريخ . دار صادر بيروت ١٩٧٩ .
- ابن خلدون : كتاب العبر و ديوان المبتدأ و الخبر . مؤسسة الاعلمي -بيروت ١٩٧١ .
  - المقدمة: دار الكتاب اللبناني ١٩٧٩
- ابن قتيبة : الإمامة و السياسة ( يُنسب له ) . المكتبة التحاريـة الكبرى
  - القاهرة د. ت .
- ابن القوطية : تاريخ افتتاح الاندلس . تحقيق عبد الله أنيس طباع. دار النشر للجامعيين بيروت د . ت .
  - ابن منظور : لسان العرب . دار صادر بيروت . د. ت .
- حليفة بن حياط : تاريخ حليفة بن حياط : تحقيق سهيل زكار . دمشق ١٩٦٨ .
- سيف بن عمر التميمي : الفتنة ووقعة الجمل . تصنيف احمد راتب عرموش دار النفائس بيروت ١٩٧٢ .
- السيوطي : تاريخ الخلفاء . تحقيق محيي الدين عبد الحميد . القاهرة ١٩٦٩ .

- الطبري ، تاريخ الرسل و الملوك . تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم دار المعارف عصر ١٩٦٧
- المسعودي : مروج الذهب و معادن الجوهر . تحقيق يوسف اسعد دانمر . دار الأندلس بيروت ١٩٧٣ .
- -ياقوت الحموي : معجم الأدباء . دار إحياء النراث العربسي. بيروت د. ت .
  - اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي . دار صادر بيروت ١٩٦٠ . \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*
- امين ، أحمد : فحر الاسلام . دار الكتاب العربي بيروت ١٩٦٩ . ضحى الاسلام ، مكتبة النهضة المصرية - القاهرة ١٩٦١ .
- جعيط ، هشام : الفتنة ، حدلية الدين و السياسة في الاسلام المبكر. ترجمة خليل أحمد خليل - دار الطليعة بيروت د.ت .
- حسن ، حسن ابراهيم : تماريخ الاسلام السياسي و الديمني و الثقمافي والاجتماعي . مكتبة النهضة المصرية ١٩٦٤ .
  - حسين ، طه : الفتنة الكبرى . دار المعارف بمصر ١٩٦٦ .
- دوري ، عبد العزيز : بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب . دار المشرق بيروت ١٩٨٣ .
  - زكّار ، سهيل : التأريخ عند العرب . دار الفكر د. ت .

- شعبان ، محمد عبد الحي : صدر الاسلام و الدولة الاموية . الدار الأهلية للنشر بيروت ١٩٨٣ .
- -شلبي ، احمد : موسوعة التاريخ الاسلامي . مكتبة النهضة المصرية القاهرة ١٩٨٨ .
- عبد المقصود ، عبد الفتاح : الامام على بن ابي طالب . منشورات مكتبة العرفان . بيروت د.ت .
- العسكري ، مرتضى : عبد الله بن سبأ و أساطير أخسرى . منشورات كلية أصول الدين بغداد ١٩٦٨ .
- العقاد ، عباس محمود : عبقرية عثمان . المكتبة المصرية صيدا . د.ت.
- عمارة ، محمد: الخلافة و نشأة الأحزاب الاسلامية . المؤسسة العربية للدراسات و النشر بيروت ١٩٧٧ .
- -فان فلوتن ، ج. : السيطرة العربيه و التشيع و المعتقدات المهدية في ظل خلافة بني امية ترجمة ابراهيم بيضون . دار النهضة العربية بيروت ١٩٩٦ .
- فلهوزن ، ي . : الخوارج والشيعة . ترجمة عبد الرحمن بـ دوي . مكتبة النهضة المصرية ١٩٦٨ تاريخ الدولة العربية . ترجمة محمد عبـ د الهـادي أبو ريدة . القاهرة ١٩٦٨ .

- لاكوست ، إيف ، العلامة ابن خلدون . ترجمة ميشمال سليمان . دار ابن خلدون ١٩٧٨
  - لواساني ، احمد : نظرات في تاريخ الادب بيروت ١٩٨١ .
- محمود ، ابراهيم : أثمة و سحرة ، البحث عن مسيلمة الكذّاب و عبد الله بن سبأ . منشورات رياض الريس ١٩٩٦
- -مصطفى ، شاكر : التاريخ العربي و المؤرخون . دار العلم للملايين بيروت - ١٩٧٨ .

## كتب صدرت للمؤلف

- ۱- تاریخ العرب السیاسي ، من فحر الاسلام حتى سقوط بغداد ، دار
  الفكر بیروت ۱۹۷٤ .
- ۲- التوابون . ط ۱ دار التراث الاسلامي ۱۹۷۰ ط۲ ، دار التعارف
  ۱۹۸۰ .
  - ٣- الدولة العربية في اسبانية ، من الفتح حتى سقوط الخلافة
  - ( ٣ طبعات) دار النهضة العربية بيروت ١٩٧٨ ١٩٨٠ ١٩٨٦ .
- ٤-من دولة عمر الى دولة عبد الملك ، دراسة في تكون الاتجاهات السياسية في القرن الاول الهجري . ط١ دار النهضة العربية ١٩٧٩ ، ط٢ دار إقرأ ١٩٨٦ ، ط٣ دار النهضة العربية ١٩٩١ .
- ٥- الدولة الاموية و المعارضة ، مدخل الى كتاب السيطرة العربية
  للمستشرق الهولندي فان فلوتن مع ترجمة له ، ط ١ دار الحداثة ١٩٨٠ ،

ط۲ ، المؤسسة الجامعية لدراسات ١٩٨٥ ،ط۳ . دار النهضة العربية . ١٩٩٦ . ١٩٩٦ .

٢-الحجاز والدولة الاسلامية ، دراسة في اشكالية العلاقة في القرن الاول الهجري،ط المؤسسة الجامعيه ١٩٨٣ . ط٢ دار النهضة العربية ١٩٩٥ . ٧- اتجاهات المعارضة في الكوفة ، دراسة في التكوين الاجتماعي والسياسي . ( ١٩٠٦ هـ ) معهد الإنماء العربي ١٩٨٦ .

٨- الأمراء الأمويون الشعراء في الاندلس ، دراسة في أدب السلطة . دار
 النهضة العربية ١٩٨٧ .

٩- مؤتمر الجابيه ط١ دار اقرأ ١٩٨٨. ط٢ دار النهضة العربية ١٩٩٦.

١٠ الأنصار و الرسول ، اشكاليات الهجرة و المعارضة في الدولة
 الاسلامية الاولى ، معهد الانماء العربي ١٩٨٩ .

١١- مسائل المنهج في الكتابة التاريخية العربية . دار المؤرخ العربي

١٢ بلاد الشام ، اشكاليات الموقع و الدور في العصور الاسلامية . دار
 المنتخب ١٩٩٦ .

۱۳ – عبد الله بن سبأ ، اشكالية النص و الدور الاسطورة . دار المؤرخ العربي ۱۹۹۷ .

١٤ - الإمام علي ، في رؤية "المنهج" و رواية التاريخ \_ (يصدرقريباً )

# فهرس الموضوعات

| الصفحة           | الموضوع                                              |
|------------------|------------------------------------------------------|
| ٤                | الإهداء                                              |
| o                | مقدمة                                                |
| ١٣               | القسم الاول : عبد الله بن سبأ الحدث و الدلالة        |
| ١٤               | ١ – الاسرائيليات                                     |
| ۲۳               | ٢ – من هو عبد الله بن سبأ                            |
| المعاصرة ٥٥      | القسم الثاني : عبد الله بن سبأ في الدراسات الحديثة و |
| ٤٦               | مدخل                                                 |
| ٤٩               | ١ – المنحازون الى الرواية                            |
| والديني والثقافي | أ – حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام السياسي          |
| ٤٩               | والاجتماعي                                           |
| ۰۳               | ب - أحمد أمين : فجر الاسلام - ضحى الاسلام            |
| ٥٨               | ج – أحمد شلبي : موسوعة التاريخ الاسلامي              |
| لالب ٢٤          | د - عبد الفتاح عبد المقصود : الامام علي بن أبي ط     |
| ٦٩               | هـ - عباس محمود العقاد : عبقرية عثمان                |
| ٧٤               | و – فلهوزن و فان فلوتن                               |

| ٧٨          | ٧ - المشككون                                   |
|-------------|------------------------------------------------|
| ٧٨          | أ – طه حسين : الفتنه الكبرى                    |
| مية ۸۸      | ب - محمد عمارة : الخلاف و نشأة الأحزاب الاسلا  |
| ۹٤          | ٣ – الوافضون٣                                  |
| ۹٤          | أ – محمد عبد الحي شعبان و هشام جعيط            |
| ۹۰          | ب – أحمد اللواساني : نظرات في تاريخ الادب      |
| خرى ۹۹      | ج – مرتضى العسكري : عبد الله بن سبأ و أساطير أ |
| للمة الكذاب | د - ابراهيم محمود : أئمة و سحرة ، البحث عن مسب |
| ١٠٣         | و عبد الله بن سبأ                              |
| 118         | خائمة                                          |
| 119         | المصادر و المراجع                              |
| ١٢٣         | كتب صدرت للمؤلف                                |
| 170         | فهرس الموضوعات                                 |

### من مقدمة الكتاب

ويبقى في النهاية أن هذا الكتاب لم يكن الهدف منه ، الدخول في جدل حول الداعية السحبني ، سواء كان شخصية واقعية أم اسطورية ، وإنها هو محاولة قصراءة جديدة ، حدثاً ودلالة داخل النص التاريخي وزمانه ، ذلك الذي تبقى العلاقة معه هي الأساس ، وليست شخصية "البطل" التي تصبح ثاتوية في ركوب "الخطر" ،حيث لا تنتهى معاناة المورخ .